

د کتاب

المحانية

تصنيف

الأقتى الخائزاغنيين

الطبعة الأولى

القاهرة

ب ۱۹۲۳ م ۱۳۶۲ غن

الاستادس شكامتان سرية



كتاب

اليصابيث الميان الميان

تصنيف

الأَكْثُورِ الْخَارِّ إِلْمِ سَيْرَى مِي

الطبعة الاولى

القاهرة

سنة ١٩٢٣ ه ١٩٢١ م

سب سره مناوحوریه

PJ 6075 .449 1923 الى محيى دولة الادب، ومجدد عهد النهضة، ومشيد صروح العلم، عبد شبل الماعيل، صاحب الجلالة

# فؤاد الاول

ملك مصر

اهدى هذا الكتاب مولاي، هذه باكورة من ثمار عنايتك ورعايتك وتشجيعك سيتلوها ان شاء الله غيرها فنقبلها

> من العبد المطبع الدكتور احمد عيسى



# بِيِّيْرَانِيُالِحُالِحِيْ

الحمد لله على ما أنعم وتفضل من جميل الهداية والتوفيق، والشكر على ماأسدى من حسن الرعاية والاعانة على التحقيق، والصلاة والسلام على أفصح العرب، الذي أوتى جوامع الكلم ومجامع الحكم

وبعد فقد دأبت منذ عهد الحداثة في قراءة كتب الادب والامعان في مطالعة فقه اللغة ، فتزعت من ذلك الحين الى حب الترجمة والتأليف ، فصنفت بعض الكتب ونقلت بعضها الى العربية ، فصادفت أثناء مزاولتي هذا العمل من العقبات والصعوبات ما يحتاج لتدليله الى مشاق كبيرة لا يقدرها أو يشعر بها الا من كابد هذا الطريق الوعر وسبر غوره ، وكانت العقبات أمامي عقبتين : الاولى قلة المصطلحات العربية المقابلة للمصطلحات الاعجمية ، والثانية تعريب بعض ما اقتضى تعريبه من المصطلحات التي لا يمكن ايجاد لفظ يقابلها ويحل محلها، فأما العقبة الاولى فقد بذلت الجهد في تذليلها وسأعود الى شرحها في المعاجم التي وضعتها خاصة لها ، وأما العقبة الثانية وهي تعريب الالفاظ التي لا بد من تعريبا فقد ملكت ناصيتها بما فعلته من لم شعثها وضبط شواردها ووضع قواعد لها تكاد تكون ثابتة ، وذلك بما افتزغته من الاستقراء الوافر والاستقصاء المتواتر

ان العرب فى ابان نهضتهم لما احتاجوا اليه من اقتباس شى، من علوم الأمم المتحضرة التى تقدمتهم اضطروا بحكم الضرورة الى تعريب الكثير من الالفاظ فى مختلف العلوم، سواء كانت أعلاماً على بلدان أو على أشخاص أو أسماء معانى لامدلول لها فى لغتهم، أو أنهم خافوا على تلك الالفاظ من الالتباس ان هم ترجموها ولم يوجدوا اللفظ الاعجمى بجانبها يوضحها ، فقضت ضرورة الحال بتعريبها وادماجها فى لغتهم، ولما كان لسان العرب وحروفهم ومنطقهم تختلف كل الاختلاف عن مثيلاتها فى ألسنة الأمم الاخرى وجب أن تكون الالفاظ التى

يقتبسونها مماثلة في مخارج حروفها الى لغتهم سهلة الجرى على ألسنتهم ، حتى كانت الكامة الاعجمية لا تفرق في الغالب من الكامات العربية الاصيلة وفي بعض الاحيان يصعب تمييزها وبيان أصلها ، وهذا في الحقيقة ونفس الأمم براعة منهم وخدمة جلى للغنهم حتى تتسع وتكفي ضرورات العلم المتزايدة دون أن بختىل ميزان نطقهم أو تشوه بالرطافة لغنهم . والناظر الى هذه المسألة قد يستسهلها في بادىء الأمم ويستقل قيمتها العلمية ، والحقيقة أنها من الأهمية بمكان وأنه لا يستغنى عنها ليس من وجهة النطق فقط بل منها للخلط والاختباط أيضاً. فإن الذي نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا تعدد مناهج التعريب ، فهذا يعرب السكامة على هذا المديم، فتختلف الأوضاع والمسمى واحد ، ويصبح البلد بلدين والشخص شخصين وهكذا ، وفي ذلك ما فيه من الخلط والتشويش ، دع عنك ان الكامة المعربة على هذه الوجوه المختلفة قد من الخلط والتشويش ، دع عنك ان الكامة المعربة على هذه الوجوه المختلفة قد عربت على عبر قاعدة ، وفي ذلك من اضطراب العلم مالا بخني

أما الطريقة التى اتبعتها فانى بعد المطالعة الطويلة فى علوم العرب على اختلافها استقريت جميع الكلمات الأعجمية التى فيها استقراء طويلا وقارنت بينها وبين مدلولاتها الأعجمية فى لغاتها ، واستخرجت من ذلك حقائق وطابقت بينها وبين خصائض اللغة ، واستخلصت من ذلك قواعد يسار على منهاجها وينسج على منوالها، حتى اذا ترجم فى مصر كتاب وترجم الكتاب بعينه فى الشرق أو فى الغرب حيث الكتابة بالحروف العربية خرجت الالفاظ المعربة فيها كلها بشكل ونسق واحد مهما اختلفت البلدان وتعددت اللفات

على أن فن التعريب قد جرى عليه العرب من تلقاء أنفسهم بسليقتهم وفصاحة ألسنتهم وقوة جنائهم وسرعة خواطرهم وذكاء قرائحهم ، ومرشدهم الى ذلك اعتدال لسائهم وفصاحة منطقهم . فجروا علىوتيرة تكاد تكون واحدة حتى ماثل المعرب الاصيل من لغتهم . وقد كان تعريبهم من لغات العلم والمدنيات

القديمة في عصرهم وهي الهندية والفارسية واليونانية ولا أذكر السريانية لڤربها من العربية . فجاء المتأخرون بعد الصدر الاول ودونوا المعرب والدخيل، وذكروا أمام كل لفظ انه أعجمي معرب ، وقليلا ما يذكرونان كان فارسياً أو هندياً أو يونانياً الخ،وان ذكروا أحياناً ففيه من التخليط مايسهل ادراكه. ثم انهم أصحبوا ذلك الاشارة الى بعض التغيير والتبديل الذي يلحق الكلمة الفارسية بتعريبها، ولم يذكروا سوى ذلك ولم يتعدوه الى لغة غير الفارسية، وأهملت طرائق العرب في التعريب في العصور المتأخرة اهمالا تاماً حتى كانت الالفاظ المعربة هي الى الرطانة أقرب منها الى الاسلوب العربي، ولم يشر أحد من المنقدمين في جميع العصور الى كيفية الاخذ عن الاغريقية أو اللاطينية الى أن أنيج الى العالم سليان البستاني عَمَلِ الياذة أوميرس شعراً إلى العربية، فذكر ضمن فذلكة في مقدمة كتابه بعض القواعد التي تتبع في التعريب، فقال ضمن قوله انه اختار الغين للجيم الاعجمية والباء لتحل محل الباء الفارسية، والحقيقة انه نقلها عن المتقدمين ولم يكن هو المخترع لها ثم خلط في بعضها، وقد عن لي أنأسبق هذه القواعد والاصول بمقدمة في تاريخ اللغة العربية من عهد تكونها من اصوات تحاكي الطبيعة الى أن بلغت بفرط ذكاء العرب وجودة قرأيحهم من الدقة والرقة واللطف والارهاق حداً ليس وراءه غاية وقد جعلت هذا الكتاب مقدمة لما سيتلوه من المعاجم الخاصة والعامة ليكون أساساً متيناً للنهضة العصرية المباركة

وقد كان اعتمادى فى وضعه على جملة صالحة من الكتب القيمة فى مختلف العلوم واللغات لو ذكرتها لشغلت صحفاً عديدة أولى بها الكتاب وانما ذكرت بعضاً منها فى ذيل كل صحيفة . والله المسؤول أن ينفع به الناس بقدر ماكان من حسن النية و بذل الجهد فى جمعه و تدوينه

#### باب القول في اصل اللغة العربية

اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، واختلف العلماء في اصلها أهي وحى وتوقيف أم هي تواضع واصطلاح بين أفراد النوع الانساني، وانا لنذكر ما قالته العرب في ذلك و نضيف اليه ما انتزعناه بالاستقراء. قال أبو الفتح عثمان ابن جني (١): هذا موضع محوج الى فضل تأمل غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح لا وحى ولا توقيف، الا أن ابا على (٢) كم الله قال لى يوماً هي من عند الله واحتج بقوله سبحانه « وعلم آدم الاسهاء كلها » وهذا لا يتناول موضع الخلاف وذلك أنه قد يجوز ان يكون تأويله أقدر آدم على أن واضع عليها وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة فاذا كان ذلك محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به وقد كان أبو على رحمه الله أيضاً قل به في بعض كلامه وهذا أيضاً رأى أبي الحسن (٢) على أنه لم يمنع قول من قال انها تواضع منه. وقال أبو زيد احمد بن سهل البلخي (١) . « وعلم آدم الاسهاء كلها تعليم الهام أو تعليم استدلال واجتهاد خلقها الله اذ خلقه مستنبطاً مستدلا فاستدل بالآثار على المراد من المسميات وأنبأها». وانما خص الله سبحانه وتعالى الاسهاء وون الافعال والحروف لما عليه الاسهاء من القوة والاولية في النفس والرتبة فاكتنى بها مما هو تال لها ومحول في الحاجة اليه عليها

وقالوا في نفي المواضعة والتوقيف : لابد لأولها من أن يكون متواضعاً

<sup>(</sup>١) — هو ابو الفتح شمان بن جنى كان من حذاق اهـــل الادب واعامهم بعلم النحو والتصريف اخذ عن ابى على الفارسى ولزمه وصاحبه اربعين سنة الى ان مات ابو على وخلفه ابن جنى بغداد وتوفى ابن جنى يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر صفر سنة اثنين و تسعين و ثلاثماية فى خلافة القادر وصنف كتباً كثيرة

<sup>(</sup>۲) — هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارس كان من أكابر أثمة النحويين. وعلت منزلته فى النحو وصنف كتباً كثيرة وتوفى أبو على يوم الاحد لسبع عشرة ليلة خلت من دبيع الاول سنة سبع وسبعين وثلاثماية فى خلافة الطائم

هو ابو الحسن على بن عبد الله الشمسى اللغوى كان لغوياً ثقة الحد عن ابى الفتح بن جنى وتوفى يوم الاربعاء لاربع خلون من المحرم سنة خمس عشرة واربعماية فى خلافة القادر
 (٤) — كتاب البدء التاريخ

بالمشاهدة والايماء والقديم سبحانه لايجوز أن يوصف بأن يواضع أحداً من عباده على شيء اذ قد ثبت أن المواضعة لابد معها من ايماء واشارة بالجارحة نحو المومى اليه والمشار نحوه والقديم سبحانه لاجارحة له فيصح الايماء والاشارة بها منه فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منه تقدست أساؤه

قال ابن جنى: «ذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها انما هو من الاصوات المسموعات كدوى الربح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيح الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبى ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبل »

وصوت الشيء المتحرك بلطف س س س س س

وصوت الجرم الرئان ن ن ن ن ن ن ن

وصوت المقاومة والشدة د د د د د د د

ولما كان لاسبيل الى النطق بالحرف الواحد مجرداً من غيره ساكنا كان أو متحركا لزمه أن يدخل عليه من أوله حرف ليجد سبيلا الى النطق به ، وكانوا يضيفون الى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالاحداث المعبر عنها بها ترتبها وتقديم ما يضاهي أول الحدث وتأخير ما يضاهي آخره وتوسط ما يضاهي أوسطه سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب

فأضافوا جباعلى الرا فقالوا: جر وان الجيم حرف شديد وأول الجر مشقة على الجار والمجرور ثم عقبوا ذلك بالراء وكرروها فى نفسها وذلك لأن الشيء اذا جر على الارض اهتز عليها واضطرب فكانت الراء لما فيها من التكرير أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف

وأضافوا الخاء فقالوا : خر والخاء أخف من الجبم فجعلوها لما هو أخف حركة من الاول وهو السائل

وأضافوا كافاً فقالوا : كر والـكاف أخت الخاء وأشد منها قليلا وجعلوها لما هو متوسط بينهما

وأضافوا دالا فقالوا در وفيها معنى الجذب وأضافوا فا، فقالوا فر وأضافوا طاء فقالوا طر وأضافوا قافا فقالوا قر وفيها كلها معنى الحركة والجذب والدفع والسير وكذلك الصوت س س س س أضافوا اليه حاء فصارت حس وفيها معنى الحركة اللطيفة وكذلك أضافو مها فقالوا مس وجها فقالواجس وخاء فقالوا خس وفيها معنى الحركة الى النقصان وأضافوا دالا فقالوا دس وفيها معنى الحركة بشدة والدال أشد من الحاء وأضافوا طاء فقالوا طس والطاء أشد من الدال فدلت على حدث أشد من الاول وأضافوا عيناً فقالوا عس وفيه معنى الحركة والتنقل وأضافوا قافاً فقالوا قس وكلها فيها معنى الحركة والسير وانما اختلفت أوائلها شدة وخفة باختلاف الاحداث المعبر عنها مها

والصوت ش ش ش وفيه معنى النفرق والحركة فزادوا عليه باء فقالوا شب نم أضافوا قافاً فقالوا شق والقاف أشد من الباء وفيه من تفرق الاتصال وأضافوا طاء نقالوا شط وأضافوا عيناً فقالوا شع وأضافوا كافاً فقالوا شك وكلها محفوظ فيها تناسب المعانى مع الالفاظ

والصوت ن ن ن أضافوا اليه الراء فقالوا رن والطاء وهي أشد من الراء فقالوا طن والمعانى متصاقبة . وهكذا كانوا يقابلون الالفاظ بما يشاكل أصواتها من الاحدات فيجعلون أصوات الحروف على سمت الاحداث الممبر بها عنها فيعدلونها ويحتذونها عليها، مثال ذلك خضم وقضم فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب

والقاف لصلابتها لليابس حذواً لمسموع الاصوات على مسموع الاحداث وكانت الاصول فى أول الامر ثنائية فلما ارتقت اللغة واحتاجوا الى زيادة النمييز تكونت اذ ذاك الاصول الثلاثية لتعتدل الكلمةوتتكون من ثلاثة أصول أو أصوات أو حروف حرف ببتدأ به وحرف بحشى به وحرف يوقف عليه الذلك كان الئلائى هو أكثر الاصول استعالا وأعدلها تركيبا.

واختيار الحرف الذي يكمل الصوت في أول الكلمة أو في آخرها مبنى على تركيب اللسان وسمو طبع العربي وقوة قريحته ، فمثلا الصوت غر وهو صوت يشبه صوت نزول الماء فاستبدلوا القاف باحدى راآته فصار غرق ودلوا به على معناه المتعارف والقاف شديدة صلبة تشبه الحدث المسامت لها وخر استبدلوا القاف باحدى الراآت فقالوا خرق واستبدلوا الباء باحدى الراآت وقالوا خرب وفيها معنى الزوال والفقد فالحروف التي زيدت مشاكلة الاصوات الاحداث

وكدلك خرت وخرج وخرز وخرس وخرش وخرص وخرط وخرع وخرف وخرم وكلها قريبة المعانى عظيمة المشاكلة بين اللفظ والحدث فالتاء أخف من الجيم والزاى كالسين الا أن السين أخف وفيها معنى السكون والخفة والشين فيها عنف وشدة وخرش فيها معنى الشدة والصاد أقوى من السين فدلت على حركة فى الكلام غير مألوفة والعين شديدة وخرع فيها معنى الشق والشدة والفاء خفيفة وخرف فيها معنى التقلقل والاضطراب. فانظر كيف كان تغييرا لحرف واختياره سبباً في تغيير المعنى مع بقاء الارتباط دائما بين الصوت والحدث

وكلما نمت اللغة وترعرعت أخدت في الانساع لسد الحاجة للمعانى المتزايدة وكفاية الدلالة على الاحداث المتكاثرة فاحدثوا في اللغة ما سماه علماؤها «تصاقب الالفاظ لتصاقب المعانى » أى تقارب الالفاظ لتقارب المعنى على نسق ما ذكرنا قال ابن جنى «غور هذا من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحاطبه وأكثر كلام العرب عليه ». وهو على أضرب منها استبدال الحروف المتآلفة بعضها مكان بعض ومنها التقديم والتأخير في الحروف ومنها اقتراب الاصلين الثلاثيين مع بعض الزيادة في بعضها

فاستبدال الحروف المتآلفة بعضها مكان بعض مثل أز و هزفالهمزة اخت الهاء فخصوا هذا المعنى بالهمزة لانها أقوى من الهاء

والأزله معنى أعظم في النفسمن الهز

ومنها صعد وسعد فالصاد أقوى فى الجرس من السين فجعلوها لما فيه أثر مشاهد يرى وهو الصعود فى الجبل والحائط ونحو ذلك وجعلوا السين لضعفها لما يظهر ولا يشاهد حساً الا انه مع ذلك فيه صعود الجد

ومن ذلك سد وصد فالسد دون الصد فالسد للباب والثقب ونحوه والصد جانب الجبل والوادى والشغب وهو أقوى من السد، ومنه القد طولا والقط عرضاً وذلك أن الطاء أخفض للصوت وأسرع قطعاً له من الدال فجعلوا الطاء للمناجزة لقطع العرض لقربه وسرعته والدال للماطلة لماطال من الأثر وهو قطعه طولا. ومنه: نضح للماء ونضخ وهو أقوى من النضح فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لماهو أقوى منه

ومنه: قطر وقدر وقتر فالناء خافتة متسفلة والطاء سامية متصعدة فاستعملنا لتقاربهما فى الطريق فيقال قطر الشئ وقتره والدال بينهما ليس لها صعود الطاء ولا نزول الناء فكانت لذلك واسطة بينهما فعبر بها عن معظم الامر ومقابلته ومنه: قسم وقصم وقضم فالقضم أقوى فعلا من القسم لان القصم يكون معهالدق وأما القسم فقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما فخصت الصاد بالأقوى والسين بالاضعف

ومنه قرت وقرد وقرط فالناء أخف الثلاثة فاستعملوها فى الدم اذا جف والدال أشد منها والطاء أعلى الثلاثة صوتا للقرط الذى يسمع

ومنه: فرد وفرط وفرت فالمنفرد الى الضعف والهلاك أقرب وفرط من التقدم وهو الانفراد والفرت من الفرات وهو الماء العذب واذا عذب الشيء ميل عليه ونيل منه

ومنه : العسفوالاسف فالعين أخت الهمزة والهمزة أقوى من العين كما ان

أسف النفس أغلظ من العسف قترى تصاقب اللفظين لتقارب المعنيين ومنه: قرم وقلم فالراء أخت اللام والعملان متقاربان فهذا انتقاص للظفر وذلك انتقاص للجلد

ومنه : جرف وجلف وجنف فالراء واللام والنون أخواتوالمعانى متقاربة ومنه : علم وعرم اللام أخت الراء والمعنيان متقاربان

ومنه : حمس وحبس المبم أخت الباء والمعاني متصاقبة

ومنه : نجع ولجع ورجع فالنون واللام والراء أخوات وفيها تصاقب

ومنه :قرد وقرت الناء أخت الدال وقرد بمعنى تجمع وقرت الدم جمد

ومنه : علز وعلص الزاي أخت الصاد والمعاني متقاربة

ومنه: جبل وجبن وجبر فاللام والنون والراء أخوات والمعنى متقارب فى الالتصاق والهاسك

ومنه: غرب وغرف الباب أخت الفاء والمعنى متصاقب ومنه: سحل وصهل وزحر فالسين والصاد والزاى أخوات والحاء أخت الهاء

واللام أخت الراء وكلها فيها معنى الصوت

ومنه : عصر وأزل العين أخت الهمزة والصادأخت الزاى والراءأخت اللام والمعنيان متقاربان

وأزم وعصب الهمزة أخت العين والزاى أخت الصادو المبم أخت الباء والأزم المنع والعصب الشد والمعنيان متقاربان

ومنه: سلب وصرف السين أخت الصاد واللام أخت الراء والباء أخت الفاء وسلب الشيء صرفه عن وجهه

ومنه: الغدر والختل العين أخت الخاء والدال أخت الناء والراء أختاللام والمعنى متقارب

ومنه:زأر وسعل الزاي أختالسين والهمزة أخت العين والراء أخت اللام والمعاني متصاقبة ومنه : شرب وجلف الشين أخت الجيم والراء اخت اللام والباء أخت الفاء وشارب الماء مفن له كالجالف للشيء

ومنه : الهتر والادل الهاء أخت الهمزة والناء أخت الدال والراء أختاللام وكلاهما بمعنى العجب

ومنه: قفز وكبس القاف أخت الكاف والفاء أخت الباء والزاى أخت السين والقافز اذا استقر على الارضكبسها

ومنه : جمد وشحط الجيم أخت الشين والعين أخت الحاء والدال أخت الطاء وذلك أن الشيء اذا تجمد وتقبض شحط وبعد عنــه

ومنه : حلس وأرز الحاء أخت الهمزة واللام أخت الراء والسين أخت الزاى والمعانى متصاقبة

وقالوا أفل وغبر الهمزةأختالغين والفاء أخت الباء واللامأختالراء وأفل بمعنى غاب والغابر غائب

وهذا الباب واسع جداً وأكثر الكلام عليه

ومن طريف الابدال في نشوء اللغة ازدحام الدال والثاء والطاء والراء واللام والنون اذا ما زجتهن الفاء على النقديج والتأخير فا كثر ومجموع معافيها أنها للوهن والضعف ونحوها وذلك مثل الدلف وهو للشيخ الضعيف، والقلف للشيء التالف والطلف المجان وليست له عصمة النمين وانطنف لما أشرف خارجا عن البناء وهو الى الضعف لانه ليست له قوة الراكب على الاساس والاصل والنطف العيب وهو الى الضعف والدنف المريض والترف وهي الى اللين والضعف أميل، والطرف لان طرف الشيء أضعف من قلبه ووسطه

الضرب الثاني : النقديم والتأخير

اما النقديم والتأخير فهو تقليب أصول الكلمات على كل وجه والحروف واحدة مناله: كمل تقول كلم وملك ولمك ولكم ومكل وحيثًا تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة فاستعمل منها مااستعمل وأهمل منها لمك وكذلك قول تقول فيها قلو و وقل و ولق و لقو ولوق ومعناها كلها مع تقلب

حروفها الخفوق والحركة ، وجهات تركيبها الست مستعملة كلها لم يهمل منها شيء ومن ذلك : قسو وقوس و وقس ووسق وسوق وسقو كلها الى القوة والاجتماع وكلها مستعمل الاسقو فانه أهمل

ومنها : سمل ومسل وسلم وملس ولمس والسم والمعنى الجامع لها المشتملة عليها الاصحاب والملاينة وأما لسم فمهمل ، على أنهم قالوا نسم الربح والنون أخت اللام اذا مرت مراً سهلا ضعيفاً

ومنها: جعل وجلع وعجل ولجع ولعج وكلها متقاربة المعنى، وهذا ما سهاه النحويون الاشتقاق الاكبر، وهو أن تأخذ أصلا من الاصول فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا تجتمع التراكيب الستة وما ينصرف من كل واحد منها عليه، وأن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل اليه

الضرب الثالث: اقتراب الاصليين الثلاثيين والزيادة على بعضها مثل لوقة وألوقة ورخو ورخود ودمث ودمثر وسبط وسبطر ومعانيها متقاربة

# تكرير الاصل للدلالة على تكرير الفعل

انهم قد يكررون الاصل حكاية للصوت للدلالة على تـكرير الفعـل فنراهم يقولون خرخر لصوت الماء المنحدر وغرغر لصوت الماء المنحرك في الفم وجرجر لصوت الشيء المجرور وقالوا نحنح وقلقل وتعتع وصلصل وقعقع وزعزع وقرقر وصرصر، فانهم توهموا في الحدث تقطيعاً وتكريراً فجعلوا الصوت مكررا

وكذلك ضاعفوا اللام كما ضاعفوا العين للمبالغة فقالوا ثمل وضمل وقمد وحرق الخ

ونراهم قدكررواالمين واللام للمبالغة أيصاً نحودَمَكُ مَكُ وصحب وعركرك

وعصبصب وضربرب وغشمشم الخ. وتكرار حروف الفعل مع الزيادة يأتى دائمافى لغة العرب المبالغة وتكرير الحدث نحو اخلو لق واعشوشب واحمو مى واذلو لى وكذلك فى الاسم أيضاً نحو عقنقل وهجنجل وعبنبل وغدودن فكل كلمة من هذه قد فصل بين عينيه بالحرف الزائد

وقد مدوا آخر الكامة وجملوا الاستطالة والمد للدلالة على السرعة فقالوا بُشَكِّى وجمزى و ولتى اعنى أن المثال الذى توالت حركاته للافعال التى توالت الحركات فيها

ونراهم قد زادوا الاافوالنون على الكلمة للدلالة على الاضطرابوالحركة فقالوا غليان وغثيان وجوعان وعطشان الخ

وثما هو أصنع من ذلك أنهم جعلوا للالهاس والمسألة أحرفا زائدة تقدم على حروف الكلمة الاصلية نكون كالمقدمة لها والمؤدية اليها وهذه الاحرف الزائدة الالف والسين والناء ، وذلك أن الطلب للفعل والهاسه تقدمه السعى فيه والتأنى لوقوعه ثم وقعت الاجابة اليه فتبع الفعل السؤال فيه والسبب لوقوعه، فكما تبعت أفعال الاجابة أفعال الطلب كذلك تبعت حروف الاصل الحروف الزائدة التى وضعت للالهاس والمسألة فقالوا استخرج واستقدم واستوهب واستعطى واستمنح وانى اكتفى بما ذكرت الآن لبيانأن اللغة العربية هى لغة تواضع واصطلاح وانى اكتفى بما ذكرت الآن لبيانأن اللغة العربية هى لغة تواضع واصطلاح لئلا نخرج عنها رسمناه وتوخيناه من الاختصار . واذا كانت توجد لغة يسهل تعليها وارجاعها الى أصولها الصوتية التقليدية للطبيعة الجامدة والحيوانية فهى اللغة العربية التى لبثت الى الآن آلاف السنين واحدة لا تتغير

## باب القول في معنى اللغة

اللغة على وزن فُعلُة (١)من لغوت أى تكامت، وأصلها لغة ككرة وقلة (٢)

 <sup>(</sup>١) استثقلت الحركة على الواو فنقلت للساكن قبلها وهو الغين فبقيت الواو ساكنة فحذفت وعوض عنها هاء التأنيث فصار وزنها بعد الاعلال فعة بحزف اللام
 (٢) القلة عود ان يلعب بهما الصبيان والعوام تسميها عقلة

وثبة (١) ، كلها لاماتها واوات لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلة ، ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثلب يثوب وقالوا فيها لُغات ولُغون ككرات وكرون ، وقيل منها لَغَي يلغي اذا لهج بالكلام أو هذى قال:

ورب أسراب حجيج كُفاً م عن الله ورفث التكام وفى الفعل ثلاث لغات من باب دعا وسعى ورضى وكل منها فصيح وكذلك اللغو قال تعالى « واذا مروا باللغو مرواكراما » أى بالباطل. وفى الحديث « من قال فى الجعة صه فقد لها » أى تكلم

#### ٣ – باب في علة تسمية العرب

اللغة العربية هي لغة جيل من الناس يسكن بلاد العرب يسمون العرب، والعرب هذا الجيل لا واحد له من لفظه ، وسموا عرباً باسم بلدهم العربات، وعربة بالتحريك هي في الاصل اسم لبلاد العرب قال ياقوت « ان كل من سكن جزيرة العرب و نطق بلسان أهلها فهم العرب سموا عرباً باسم بلدهم العربات »والعربات جمع عربة و قال أبو تراب اسحاق بن الفرج «عربة باحة العربوباحة دارأبي الفصاحة السماعيل بن ابراهيم عليهما السلام » ، والعربة النهر الشديد الجرية

وقيل ان اغظة العرب مشتقة من الاعراب وهو البيان أخذا من قولهم أعرب الرجل عن حاجته اذا أبان ، وفي الحديث: الثيب تعرب عن نفسها أي تبين ، وعرَّب البيطار الفرس تعريباً اذا بزغه ، وعرَّبت على الرجل اذا رددت عليه قوله ، سهوا بذلك لأن الغالب عليهم البيان والبلاغة ، وقال هشام بن محمد ابن السائب: جزيرة العرب تدعى عربة ومن هنالك قيل للعرب عربي كما قيل المهندي هندي وكا قيل للوومي رومي لأن بلاده فارس وكما قيل للرومي رومي لأن بلاده الروم ، وقال آخرون: نشأ أولاد اسماعيل بعربة وهي من تهامة فنسبوا

قد الجاعة الجاعة

الى بلدهم ، وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم عَرَب يَمَنُهُم ومَعدّهم ، وبنوا اسرائيل الذين عمروا الحجاز فلم ينسبواعرباً لأنهم لم ينطقوا فيها بلسان العرب فهم عِبْر

والعرب قسمان: 1 — عاربة وهم الخلص منهم وأخذ من لفظه فأ كدبه بمعنى الراسخة في العروبة كقولك ليل لائل أى كثير الظاهة تقول عرب عاربة وعُرباء صرحاء، أو بمعنى الفاعلة للعروبة والمبتدعة لها لما كانوا أول من تكلم بها ٤ ب وعرب متُعرّبة ومستعربة وهم الدخلاء على العرب ليسوا بخلص فلم يكونوا منهم، ومعنى المستعربة الداخلون في العربية بعد العجم أخذاً من استفعل بمعنى الصيرورة، وهم بنو قحطان بن عابر وبنو اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام، فقد كانت لفة عابر واسماعيل عجمية وهي العبرانية، فتعلم بنوا قحطان العربية من العاربة ممن كان في زمنهم، وتعلم بنوا اسماعيل من جُرُهم من بني قحطان فهم العرب العربية العربية وخيرهما الى أن العاربة هم عاد وعبيل وعُود وطَديم وجديس وأميم والعابري وغيرهما الى أن العاربة هم عاد وعبيل وعود وطَديم وجديس وأميم والعابقة ووباد وعبد ضخه وجرهم الاولى وحضرموت وحضوراء ومن في معناهم

وفى العرف يطلق العرب على الجميع، والعربى نسبة الى العرب وان لم يكن فصيحاً ، وبقال عربى كذلك لمن كان نسبه فى العرب ثابتاً وان لم يكن فصيحاً ، وجمع عربى العرب، وهم الذين ينزلون بلاد الرف ويستوطنون المدن والقرى العربية وغيرها، والأعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون فى الأمصار ولايدخلونها الالحاجة فهم أصحاب تجمعة وانتواء وارتياد للكلا وتتبع لمساقط الغيث وسواء كان من العرب أو من مواليهم، والنسب الى الأعراب عراب أعرابى لانه لا واحدله على هذا المهنى، والأعرابي اذا قيل له يا عربى فرح بذلك وهش له، والعربى اذا قيل له يا عربى العرب فهو عجمى والعربى اذا قيل له يا أعراب أعرابي عضب له، وكل من عدى العرب فهو عجمى والهرب ضد العبم وليس هو كما يتوهم العامة من اختصاص العجم بالفرس

والعرب فرقتان (١) فرقة بائدة وفرقة باقية

فأما الفرقة البائدة فكانت أماً ضخمة كعاد ونمود وطسم وجديس والعالقة واياد وجرهم الاولى وجاسم وعبيل وحضوراء وحضر موت وبنو ثابر ووبار وأميم وعبد ضخه ومدين، أبادهم الزمان وأفناهم الدهر بعد أن سلف لهم فى الارض ملك جليل وخبر مشهور، لا ينكر لهم ذلك أحد من أهل العلم بالقرون الماضية والاجيال، ولتقادم انقراضهم ذهبت حقائق أخبارهم وانقطعت عنا أسباب العلم بآثارهم، ولم يبق منهم الا بقايا متفرقة فى القبائل.

فعاد وعَبِيل ابنا عُوص بن ارم بن سام بن نوح وثمود وجديس ابنا عابر بن ارم بن سام بن نوح معالة أنه عالم الته ما الته المالية المالية .

وَعِمْلِيقَ أَوْ عِمْـلاق وهم العالقة وطَمْهم ابنا لاوذ بن ارم بنسام بن نوح ووَبار بنأميم بنلاوذ بن ارم بنسام بن نوح

وعبد ضَخَـم بن ارم بن سام بن نوح وقیل عبد ضخم بن عبس بن هرَم بن عابر بن ارم بن سام بن نوح

وجُرُهُم الأولى هم قبيلة كانوا على عهدعاد وهو جرهم بن قحطان بن عابر ابن شالح بن أرْفَخُشْدَ بن سام بن نوح ومد يَن وهم بنومدين بن ابراهيم عليه السلام وأما الفرقة الباقية وهي المتأخرة بعد ذلك فجرهم الثانية وسبأ وبنوا عدنان ، ومنهم من باد بعد ذلك كجرهم ومن تأخر منهم فهم متفرقة من جدمين قحطان وعدنان ، والعرب كلها منهما

فالعرب القحطانية هم عرب اليمن وينتسبون الى يَمْرُب بن قحطان بن عابر وهو هود النبى بن شالخ بن أرفَخشه بن سام بن نوح. وهم أقدم من غيرهم ، ولذلك تفتخر أعراب اليمن على غيرها من العرب ، ويقولون نحن العرب العاربة كنا قبل اسماعيل وانما تكام اسماعيل بلساننا لما جاورته جرهم . وقحطان أخو يقطن بن عابر ، فولد يقطن جرهم وجريلا ، فلم يبق من جزيل بقية ،

<sup>(</sup>١) طبقات الامم ببعض زيادات

فنزلتجرهمكة فتزوجمنهم اسهاعيل؛ وقد خرج من قحطان يعرب ويشجُب وسبأ وحماير وقُضاعة .

وعاملة وجدام وقادم وخولان ومعافر ومدّحج ومسيلمة وأشجع ورها، وصداء وعاملة وجدام وقادم وخولان ومعافر ومدّحج ومسيلمة وأشجع ورها، وصداء وجنسبوحكم بن سعد وز بيد ومماد وعد ش والأشعر وأدد والأزد والأوس والخررج وخراعة وبارق وغسان و بجيلة وخنهم وبلقين والنمرة بن و برة وسلم ومهرة ودهر وعدد وسلامان وضة بن سعد وجهينة وفهد بن زيد

وأما العدنانية فهم من عدنان بن أد بن الهُميَسع بن سلامان بن نبت ابن حمل بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارح بن ناحور بن شاروخ بن أدغو ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفحشد بن سام بن نوح ومناز لهم فى شمال بلاد العرب فى تهامة والحجاز و نجد والسماوة الى مشارف الشام والعراق ، ومن العدنانية عك ومعد وربيعة ومضر وقيس

وأعلم (٢) أن اليمن كان منازل العرب العاربة من عاد وتمود وطسم وجديس وأميم وجرهم وحضرموت ومن في معناهم ، ثم انتقلت ثمود منهم إلى الحجر من أرض الشام فكانوا به حتى هلكواكا ورد به القرآن الكريم ، وهلك بقايا العاربة باليمن من عاد وغيرهم ، وخلفهم فيه بنوا قحطان بن عابر فعرفوا بعرب اليمن وبقوا فيه الى أن خرج منه عمرو ومُوزيَّة بيا عند توقع سيل العرم ، ثم خرج منه بقاياهم و تفرقوا في الحجاز والعراق والشام وغيرها عند حدوث سيل العرم ، وكانت أرض الحجاز منازل بني عدنان الى أن غزاهم بُختنصَّر ونقل من نقل منهم الى الأنبار من بلاد العراق ، ولم تزل العرب بعد ذلك كله في التنقل عن جزيرة العرب والانتشار في الأقطار الى أن كان الفتح الاسلامي توغلوا في البلاد حتى وصلوا الى بلاد النرك وما داناها ، ونزل منهم طائفة بالجزيرة الفراتية البلاد حتى وصلوا الى بلاد النرك وما داناها ، ونزل منهم طائفة بالجزيرة الفراتية

<sup>(</sup>۱) الفهرست

 <sup>(</sup>۲) نهاية الارب في معرفة أنساب العربالقلقشندي

وصاروا الى أقصى النرب وجزيرة الأندلس وبلاد السودان وملؤوا الآفاق وعمروا الأقطار، وصار بعض عرب اليمن الى الحجاز فأقاموا به ومن تفرق منهم منتشرون فى الأقطار

#### ٤ \_ باب في موطن اللغة العربية

اللغة العربية هي لغة جيل من الناس يسكن بلاد العرب ، وتعرف بجزيرة العرب لأن اللسان العربي في كلها شائع وان تفاضل ، والجزيرة في أصل اللغة ما ارتفع عته الماء أخذاً من الجزر الذي هو ضد المد ، ثم توسع في معناه فأطلق على كل مادار عليه الماء . وانما (١) سميت جزيرة العرب لاحاطة البحار والأنهار بها من أقطارها وأطوارها وصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر ، وذلك أن الفرات القافل من بلاد الروم يظهر بناحية قنسرين ، ثم انحط على الجزيرة وسواد العراق حتى دفع في البحر من ناحية البصرة والأبلة (١) وامتد الى عبادان (١) وأخذ البحر من ذلك الموضع مغربا مطيفا ببلاد العرب منعطفا عليها وقيطر ويمان والشعر ، ومال منه عنق الى حضر موت وناحية أبئن (١) وعدن وقيطر ويمان والشعر ، ومال منه عنق الى حضر موت وناحية أبئن (١) وعدن ودكم (١) والمنه عنق الى حضر موت وناحية أبئن (١) وعدن الم وحكم (١) والأشعريين وعك ، (١) ومضى الى جدد ساحل مكة والى الجار وحكم (١) والأشعريين وعك ، (١) ومضى الى جدد ساحل مكة والى الجار

<sup>(</sup>۱) معجم ما استعجم للبكرى وصفة جزيرة العرب للهمدانى (۲) ابلة بلدة بجوار البصرة وهي اقدم منها (۳) عبادان حصن بجوار البصرة منسوب الى عباد الحبطى (٤) سفوان ماه على اربعة اميال من البصرة عند جبل شنام ومكان سفوان من البصرة ككان القادسية من الكوفة (٥) جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة بينها وبين البصرة مرحلتان (٦) أبين وابين (بكسر الهمزة) هي عدن ابين من بلاد اليمن (٧) دهلك اسم اعجمي معرب ويقال دهيك هي جزيرة في بحر اليمن وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة وهي كذلك اسم بلدة ضيقة حرجة حارة (٨) فرسان ويقال سواحل فرسان هو عنق من البحر مال الى حضر موت وناحية ابين وعدن ودهلك فاستطار ذلك العنق وطعن في تهائم اليمن في بلاد فرسان والحكم ابن سعد العشيرة (٩) حكم مخلاف باليمن سمى بالحكم بن سعد العشيرة (١٠) مخلاف من مخالف من منافية مرساها دهلك

ساحل المدينة والى ساحل تَيُماء (١) وأيلة (٢) حتى بلغالى قُلُزم (٣) مصر وخالط بلادها ، وأقبل النيل من غربهذا المنقمن أعلى بلاد السودان مستطيلا معارضاً للبحر معه حتى دفع فى بحر مصر والشام ، ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ بلاد فلسطين ، فهر بعسقلان وسواحلها وأتى على صور ساحل الأردن وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشق ، ثم نفد الى سواحل حمص وسواحل وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشق ، ثم نفد الى سواحل حمص وسواحل وأجرين حتى خالط الناحية التى أقبل منها الفرات منحطاً على أطراف قنسر بن وألجزيرة الى سواد العراق

فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوا بها وتوالدوا فيها على خمسة أقسام عند العرب وفي أشعارها : تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن

وذلك أن جبل السَّراة وهو أعظم جبال العرب وأذكرها أقبل من قُعْرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادى الشام فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو هابط وبين نجد وهو ظاهر ، فصار ما خلف ذلك الجبل فى غربية الى أسياف البحر من بلاد الأشعريين و عك وحكم وكنانة وغيرهما ودونها الى ذات عرق (١٠) والجُعفة (٥) وما صاقبها وغار من أرضها الغور عور ما محارى نجد الى تجمع ذلك كله ، وصار ما دون ذلك الجبل من شرقيه من صحارى نجد الى أطراف العراق والسَّما وة (١) وما يليما نجداً ونجد تجمع ذلك كله ، وصار الجبل فضم سراته وهو الحجاز وفى رواية الجر والجر سفح الجبل ، وصار ما احتجز به فى شرقيه من الجبال وانحدر الى ناحية فيد (٧) وجَلى طيء الى المدينة وراجعاً فى شرقيه من الجبال وانحدر الى ناحية فيد (٧) وجَلى طيء الى المدينة وراجعاً الى أرض مذحج من تثليث (٧) وما دونها الى ناحية فيد حجازاً ، فالعرب

<sup>(</sup>۱) تها، بليدة في اطراف الشام بين الشام ووادى القرى على طريق حاج الشام وهي في شرق خليج أينة أو خليج العقبة الآن (۲) أينة هي العقبة الآن (۳) القلزم كورة من كور مصر القبلية قرب أيلة والطور ومدين وموضعها أقرب موضع الى البحر الغربي بينها وبين الغرما أربعة أيام (٤) ذات عرق مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة (٥) الجحفة كانت قرية كبيرة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة وهي أول الغور الى مكة وكذلك هي من الوجه الاخر الى ذات عرق (٦) بادية المهاوة التي هي بين الكوفة والشام قفرى وسميت المهاوة لانها أرض مستوية لا حجر بها (٧) فيد بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة (٨) تثليث موضع بالحجاز قرب مكة

تسميه نجداً وجَلْساً وحجازاً والحجاز بجمع ذلك كله، وصارت بلاداليمامة والبحر بن وماوالاها العروض وفيها نجد وغور لقربها من البحار وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية فيها والعروض بجمع ذلك كله ووصار ماخلف تثليث وما قاربها الى صنعاء وما ولاها الى حضر موت والشّحر وعمان وما يليها اليمن وفيها النهائم والنُجُد واليمن نجمع ذلك كله

، ومسافة الجزيرة فى الطول وذلك بين عدن وبين أطراف الشام نحو من الأربعين مرحلة ، ومسافتها فى العرض وذلك ما بين ساحل بحر أيله والحجاذ وجداً ق وبين العُذَيْب (١) وما اتصل من ريف العراق نحو من خمس وعشرين مرحلة

# ه \_ باب في علة سكن البوادي من عرب البدو وغير هم

ان حال العرب مشهور عند الأمم من العز والمنعة والأنفة ، وكانوا طبقتين (٢) أهل مدر وأهل وبر ، فأما أهل المدر فهم أهل الحضر وسكان القرى ، وكانوا يحاولون المعيشة من الزرع والنخل والكرم والماشية والضرب فى الارض النجارة وغير ذلك من ضروب الاكتساب ، ولم يكن منهم عالم مذكور ولا حكيم مشهور ، وأما أهل الوبر فهم قطان الصحارى وعمار الفلوات ، وكانوا يعيشون من ألبان الابل ولحومها ، وكانوا زمان النجمة ووقت التبدي براعون جهات ايماض البرق ومنشأ السجاب وجلجلة الرعد ، فيؤمون منتجعين لمنابت الكلا ، مرتادين لمواقع القطر ، ويخيمون هنالك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعى ، ثم يقومون لطالب العشب وابتغاء المياه ، فلا يزالون في حل ورحال كما قال المثقب العبدى في ناقته

تقول اذا درأت لها وضيني أهــذا دينـه أبداً وديني أكلُّ الدهرِ حلُّ وارتحال أما تُبثّي على ولا تقيني

<sup>(</sup>١) العذيب \_ واد بظاهر الكوفة

<sup>(</sup>٢) طبقات الامم

فكان ذلك دأبهم زمان الصيف والقيظ والربيع ، فاذا جاء الشتاء وأقشرت الأرضومه "ت انكشوا الىأرياف العراق وأطراف الشام، وركبواالي القرب من الحواضر والدنو من القرى ، فشتوا هنالك مقاسين جهد الزمان ومصطبر بن على جهد العيش، وهم خلال ذلك يتواخون بةُو تهم ويتشاركون في بلغتهم، مدمنون على اباء الضيم و نصرة الجار والذب عن الحرم، فرأت العرب (١) أن جولان الأرض وتخير بقاعها على الأيام أشبه بالعزوأليق بذى الأنفة، وقالوا لنكون محكمين في الأرض نسكن حيث نشاء أصلح من غير ذلك ،فاختاروا سكني البدو من أجل ذلك ، والقدماء من العرب لما ركبهم الله من سمو الأخطار ونيل الهمم والأقدار وشدة الأنفة والحمية من الـُعَرَّة والهرب منالعار بدأت التفكر في المنازل والتقدير للمواطن ؛ فتأملوا شأن المدن والأبنية فوجدوا فيها معرَّة ونقصاً ، وقال ذوالمعرفةوالتمييز أنالارض تمرض كاتمر ضالا جسامو تلحقهاالا ناتوالواجب تخير المواضع بحسب أحوالها من الصلاح اذ الهواء ربما قوى فأضر بأجسام سكانه وأحال أمزجـة قطانه ، وقال ذو الآراء منهم ان الابنية والتحويط حصر ٌ عن التصرف في الأرض ومقطعة عن الجـولان وتقييد للهمم وحبس لمـا في الغرائز من المسابقة الى الشرف ولا خير فىاللبث علىهذه الحالة ، وزعموا أيضاً أنالاً بنية والأطلال تحصر الغذاء وتمنع انساع الهواء وتسدُّسروحه عن المرور وقذاه عن السلوك ، فسكنوا البرُّ الأُفْيَحَ الذي لا يخافونفيه من حصر ومنازلة ضر" ، هذا معارتفاع الا تُقذاء وسماحة الأهواء واعتز الالوباء ، ومع تهذيب الأحلام في هذه المواطن ونقاء القرائح في التنقل في المساكن مع صحة الأمزجة وقوة الفطنة وصفاء الألوان وصيانة الأجسام فان العقول والآراء تتولد منحيث تولد الهواء وطبع الهواء الفضاء، وفي هذا الأمن من العاهات والأسقام والعلل والآلام، فَآثرت العرب سكني البوادي والحلول فيالبيداء ، فهم أقوى الناس هما وأشدهم أحلاماً وأصحهم أجساماً وأعزهم جاراً وأحماهم ذماراً وأفضلهم جواراً وأجودهم

<sup>(</sup>١) المسعوى مروج الذهب

فطناً لما أكسبهم اياه صفاه الجو ونقاء الفضاء ، لأن الأبدان تحتوى أجزاؤها على متكاثف الأكدار وعناء الأقدار بما يرتفع اليه ويتلاطم فى عرصاته واقفة من جميع المستحيلات والمستنقمات من المياه ، فني أكنافه جميع ما يتصعد اليه وكذلك تراكيب الأقداء والأدواء والعاهات فى أهل المدن ، وتركبت فى أجسامهم وتضاعفت فى أشعارهم وأنثارهم ففضات العرب على سائر ما عداها من بوادى الامم المعترضة لما ذكرنا من تخيرها الأماكن وارتياد المواطن

#### ٦- باب في النسب في العرب

قال أحمد بن محمد بن عبدربه (المتوفى سنة ٣٢٨ه) « النسب سبب التعارف وسلم الى التواصل ، به تتعاطف الأرحام الواشجة ، وعليه تحافظ الأواصر القريبة » والعرب هم أو ثق الأمم فى معرفة أنسابهم وأشدهم محافظة على كيان بيوتاتهم ، وبهذا التمسك بحفظ النسب يتفاضلون بعضهم على بعض ويتفاخرون بقبائلهم وبيوتاتهم ، فللعرب حفظ الأنساب وما يعلم أحد من الأم عنى بحفظ انسب عناية العرب ، ولهم فى ذلك نوادر عجبية تدل على ما كان لهم من الهمدة والولع بحفظ الأنساب نذكر منها الحكاية الآتية :

ذكروا أن بزيد بن حسان بن علقمة بن زرارة بن عدس قال : خرجت حاجاً حتى اذا كنت بالمُحصَّب من منى اذا رجل على راحلة معه عشرة من الشباب مع كل رجل منهم محجن ينحون الناس عنه ويوسعون له ، فلما رأيته دنوت منه فقلت ممَّن الرجل قال رجل من مهرة من الشَّحر قال فكرهته ووليت عنه ، فنادانى من ورأى مالك قلت لست من قومى ولست تعرفنى ولا أعرفك ، قال ان كنت من كرام العرب فسأعرفك قال فكررت عليه راحلتى فقلت انى من كرام العرب قال من كرام العرب أنت قلت من مُفر قال فن الفرسان أنت أم من الأرجاء فعلمت أنه أراد بالفرسان قيساً وبالأرجاء خندفاً ، فقلت بل من الأرجاء قال أنت امرؤمن خندف قلت نعم قال من الأرومة أنت أممن الجاجم ، فعلمت أنه أراد بالأرومة خُر يَعة

وبالجماجم بني أدَّ بن طابِخَـة قلت بــل من الجماجم، قال فأنت امرؤ من بني أدّ بن طَابخة قلت أجل ،قال فمن الدواني أنت أم من الصميم ، قال فعلمت أنه أراد بالدواني الرِّباب ومُـزَّينة وبالصميم بني تميم قلت من الصميم ، قال فأنت اذاً من بني تميم قلت أجل ، قال فمن الأكثرين أنت أم من الأقلين أو من أخوانهم الآخرين ، فقلت انه أراد بالأكثرين ولد زيد وبالأقلين ولد الحرث وباخوانهم الآخرين بني عمر بن تميم ، قلت من الأكثرين، قال فأنت اذاً من ولد زيد قلت أجل ، قال فمن البحور أنت أم من الذِّرا أم من الثُّماد ، فعلمت أنه أراد بالبحور بني سعد وبالذرا بني مالك بن حنظلة وبالثاد امرأ القيس ابن زيد ، قلت بل من الذرا قال فأنت رجل من مالك بن حنظلة قلت أجل ، قال فمن السحاب أنت أم من الشهاب أم من اللباب، فعلمت أنه أراد بالسحاب طَهَية وبالشهاب نَهُشَـلا وباللباب بني عبد الدار بن دارم، فقلت له من اللباب، قال فأنت من بني عبد الدار بن دارم ، قلت أجل ، قال فمن البيوت أنت أم من الدوائر ، فعلمت أنه أراد بالبيوت ولد زرارة وبالدوائر الأحلاف ،قلت من البيوت قال فأنت بزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة بن عــــس وقد كان لأبيك امرأتان فامهما أمك .

وقد نبغ في العرب كثير من علماء النسب فين مشاهيرهم: دَ عَفَلَ بن حنظلة السدوسي أدرك النبي ، وزيد بن الكيس النّمري من بني عوف بن سعد ، والحارث بن أوس بن الحارث بن سعد بن هذيم العدواني من قضاعة ، والنسابة البكري، ولسان الحُمَّرة وهو وقاء بن الأشعر أبو كلاب كان أنسب العرب وأعظمهم بصراً ، وعبيد بن شَرْية الجرهي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وصحار بن عباس العبدي ، وعمير بن ضمضم ، وصالح الحنني واسمه عبد الرحمن بن قيس ، عباس العبدي ، وعمير بن ضمضم ، وصالح بن عران الصغدي ، وأبو الوليد عيسي وعبد الله بن عرو بن الكواء ، وصالح بن عران الصغدي ، وأبو الوليد عيسي ابن دأب بن بزيد بن بكر ، وعوانة بن الحكم بن عياض بن وزير بن عبد الحارث

الكلبي،وشُدِيل بن عروة الضبعي ويكني أباعمرو ، وكان أبو بكر رضي الله عنه نسابة وسعيد بن المُسكِيَّب وأبو القاسم حماد الراوية بنسابور بن المبارك بن عبيد (المتوفىسنة ١٥٦) وأبو عبد الله محمد بن اسحاق بن يسار( المتوفىسنة ١٥١ ) ، ولوط بن يحيى بن سعيد بن مخِنْفَ بن سُكَـيم الأزدى ، وجده سليم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو اليقظان سُحُسِم بن حفص ، ( المتوفى سنة ١٩٠) ،وخالد بن طُلُيق وهو ابن محمد بن عمران بن حُصَن الخُراعي ، والشرقي القطامي مؤدب المهدي ولد أبي جعفر المنصور ، وأبوالنضر محمد بنالسائبالكلبي (توفى بالكوفة سنة ١٤٠)، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي ( المتوفى سنة ٢٠٦ ه) و مُجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ويكني أبا عمير ( لمتوفى سنة ١٤٤) في خلافة أبي جعفر ، وعمير جد مجالد هو الذي يقال له ذو مُرِّان الهمداني كتب اليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأسلم ، وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي (عاش من سنة ١٣٠ الى سنة٧٠٧هـ )له كتاب النسب الكبير في أخبار العرب القدماء ومحمد ابن سعد كاتب الواقدي (المتوفي سنة ٢٣٠) وأبو عبد الرحمن الهيثم بن عدى التُعلَي (المتوفىسنة ٢٠٩)، ووهببن وهببن كُشَيْر بن عبدالله بن رَمَعَـَة بن الاسودبن أسد بن عبد العُـزَى، ومحمد بن عُبِيَد الله العُـتْبي(المتوفى سنة ٢٢٨)، وأبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني (عاش من سنة ١٣٥ الى ٢١٥) وله كتاب المغازي ، وأحمد بن الحارث الخزاز (المتوفي سنة ٢٥٨) صاحب المدائني ، وأبو خالد الغَنُوي، وابن عَبْدُة عبد الرحمن ، وعلاَّن الشَّعوبي له كتاب حَلْبَةً المثالب، وأبو جعفر مخمد بن حبيب بن أمية بن عمرو ، وأبو عبد الله محمد بن صالح ابن النَّطَاح، والحسن بن سعيد السكِّرى، وأبو عبد الله مصعب بن عبد الله الزبيري ( المتوفى سنــة ٣٣٣ ) ، والزُّ بير بن بكَّار ( المتوفى سنة ٢٥٦ ) له كتاب أنساب قريش، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حميد الجهمي، وعمر بن شبّة، وأبو جعفر أحمد بن بحبي بن جابر البلاذري (المتوفى سـنة ٢٧٩) لهأنساب

الأشراف أوالأخبار والأنساب ومحمد بن سلام الجُمجي له كتاب بيو تات العرب ه وأبو الخسن النسابة محمد بن القاسم التميمي له كتاب الأنساب والأخبار ، وأبو الفرج الأصفه انى (المتوفى سنة ٣٦٠) وهو على بن الحسين من الهيثم القرشى ، وأبو عُبيدة معمر بن المشنى (المتوفى سنة ٢٠٩) والبيه قي (المتوفى سنة ٤٥٨)، وابن عبد البر، وابن هُرَيم محمد ابن احمد (المتوفى سنة ٣٣٤) والهمدانى وله كتاب التاج، والقلقشندى لهنهاية الأرب في معرفة أنساب العرب

### ١ - فصل في طبقات الأنساب

طبقات الأنساب فى العرب كثيرة عد منها أبو عبيدة عشر طبقات فقال: ان جميع ما بنت عليه العرب أركانها ووضعت عليه أساسها فى النسب عشر طبقات

أولهن جدم النسب اما الى عدنان واما الى قحطان ، فهما جميعاً تنسب العرب البهما ، والجدم القطع ، وذلك لما كثر الاختلاف فى الآباء وأسهائهم فما فوق ذلك على العرب قطع ذكرهم ، واقتصروا على ما دونها لاجتماعهم على صحته ، ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لما انتسب الى عدنان «كذب النسابون فيما فوق ذلك » لتطاول العهد

الطبقة الثانية: الجمهور والتجمهر الاجتماع والكثرة ومنه قولهم جماهير العرب أى جماعتهم ، ومنه ترجمة مجموع اللغة العربية الجمهرة وجمهرة الأنساب أى مجموعها

الطبقة الثالثة: الشعوب واحدها شعب هو الذي يجمع القبائل ويشملها وهو الذي يجمع القبائل ويشملها وهو الذي يشبه بالرأس من الجسد، قال الله عز وجل « إِنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا »

الطبقة الرابعة : القبيلة وهي التي دون الشعب ، وهي التي تجمع العمائر ، وانما سميت قبيلة لتقابل بعضها بعضاً واستوائبًا في العدد ، وهي بمنزلة الصدر في الجسد ، قال الحسين بن طباطبا هي بمنزلة الوجه من الجسد لان

الحاجب يقابل الحاجب والعين تقابل العدين والخد يقابل الخدد والانف يقابل الحاجب يقابل الحارض يقابل العارض والشفة تقابل الشفة والأسنان تقابل الأسنان الطبقة الخامسة : العائر واحدها عمارة وهي التي تجمع البطون . وهي دون القبائل بمنزلة اليدمن الصدر ، قال ابن طباطبا وهي بمنزلة الصدر ، منه تنبعث اليدان وتتعلق به البطن

الطبقة السادسة : البطون واحدها بطن وهي التي تجمع الأفخاذ الطبقة السابعة : الأفخاذ واحدها فَخَذُوفَخِذِمثل كبد وكَبِـد وهو أصغر من، البطن يجمع العشائر

والطبقة الثامنة: العشائر واحدها عشيرة ، وعشيرة القوم الذين يتعاقلون الى أربعة آباء ، وسميت بذلك لمباشرة الرجل اياهم ،قال الله تعالى «واندر عشير تك الأقربين » فدعا الى قريش الى أن اقتصر على عبد مناف ، فمن هاهنا جرت السنة بالمعاقلة الى أربعة آباء ، وهم بمنزلة الساقين من الجسد التى يعتمد عليها دون الأفاذ

والطبقة الناسعة : الفصائل واحدهافصيله وهم أهل بيت الرجلوخاصته قال الله عز وجل « بودُّ المجرم لو يفتدى من عذاب بومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التى تؤوية ومن فى الأرض جميعاً الآية» وهى بمنزلة القدم وهى مفصل يشتمل على عدة مفاصل .

والطبقة العاشرة الرهظ وهم رهط الرجل وأسرته ، وهم بمنزلة أصابع القدم، والرهط دون العشرة ، والأسرة أكثر من ذلك ، قال الله عز وجل « وكان في المدينة تسعة رهط يُفسدون في الارض ولا يصلحون» ، وقال أبو طالب بن عبد المطلب في قصيدتة اللامية

وأحضرت عند البيت رهطی وأسرتی وأمسڪت من أنوابه بالوصائل ويروي وأخوتي ، ورهطه بنوا عبد المطلب ، وكانوا دون العشرة وأسرته بنوا عبد مناف الذين عاضدوه على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم

تمثيل ذلك : عدنان جدم وقبائل سعد جُمُهُ و رُ و ونزار شعب ، ومضر قبيلة ، وخندف عمارة وهم ولد الياس بن مضر وكنانة بطن وقريش فذ ، وقُصَى عشيرة ، وعبد مناف فصيلة ، وبنوا هاشم رَ هُط ،

وتمثيل آخر: فهر بن مالك َشعب، قُصَى قبيلة ُ، هاشمُ عمارة ُ ، على عليه السلام بطن ُ ، الحسنُ عليه السلام فخذ ُ ، محمد بن عبد الله بن الحسن عشيرة ُ ، "عبدالله الأشتر بن محمد فصيلة ُ ، وما دون ذلك يقال رهط بنى الأشتر

ولا بد للنظر فى الأنساب من معرفة الأمور الآتية كما ذكرها القلقشندى الاول: اذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبا ، والعائر قبائل ، وتصير البطون عمائر، والأفخاذ بطونا، والفصائل أفخاذاً

الثانى — أن القبيلة هم بنوا أب واحد ، وجميع قبائل العرب راجعة الى أب واحد سوى ثلاث قبائل : وهى تنوَّخ والعُتْقُ وغسَّان ، فان كل قبيلة منهم مجتمعة من عدة بطون ، وذلك أن تنوخا اسم لعشر قبائل وسموا بتنوخ من التنتخ وهو المقام ، والعتق اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم فظفر بهم فاعتقهم فسموا بذلك ، وغسان عدة بطون من الأزد نزلوا على ماء يسمى غسان فسموا به

الثالث - تخصيص الرجل من رجال العرب بانتساب القبيلة اليه دون غيره من قومه لرئاسة أو شجاعة أو كثرة ولد أو غيره ، فننسب بنوه وأعقابه اليه ، وربما انضم الى النسبة اليه غير أعقابه من عشيرته أيضاً

الرابع — قد ينضم الرجل الى غير قبيلته بالحلف والموالاة فينسب اليهم فيقال فلان حليف بني فلان أو مولاهم

الخامس — اذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل فى قبيلة أخرى جاز أن ينسب الى قبيلته الأولى وأن ينسب الى قبيلته الثانية التى دخل فيها وأن ينسب اليها جميعاً مثل أن يقال فلان التميعي ثم الوائلي السادس — القبائل فى الغالب تسمى باسم أبى القبيلة كربيعة ومضر والأوس والخزرج، وقد تسمى القبيلة باسم الأم كذيندف بجيلة السابع — أساء القبائل فى اصطلاح العرب على خمسة أضرب

أولاً — أن يطلق على القبيلة لفظ الأب كماد وثمود ومدين بريد بنى عاد وبنى ثمود وبنى مدين ، وأكثر ما يكون ذلك فى الشعوب والقبائل

ثانياً — أن يطلق على القبيلة لفظ البنوة فيقال بنو فلان وأكثر ما يكون ذلك في البطون والأفاذ

ثالثاً — أن يرد لفظ القبيلة بلفظ الجمع مع ال التعريف كالطالبين والجعافرة وأكثر ما يكون ذلك في المتأخرين

رابعاً — أن يعبر عنها بآل فلان كآل ربيعة وآل فضل وذلك في الأزمنة المتأخرة والآل بمعنى الأهل

خامساً — أن يعبر عنها بأولاد فلان وذلك فى المتأخرين أيضاً من أفخاذ العرب كأولاد قريش وأولاد على

الثامن – أساء غالب العرب منقولة عما يدور فى خزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه اما من الحيوان كأسد ونمر ، واما من النبات كنبت وحنظاة وسلمة ، واما من الحشرات كحية وحنش ، واما من أجزاء الارض كصخر وفهر الخ التاسع – الغالب على العرب تسمية أبنائهم بمكروه الأساء ككلب وحنظلة ومُرَّة وضرار ، وتسمية عبيدهم بمحبوب الاسماء كفلاح ونجاح ، ولما سئلوا فى ذلك فقالوا أنما نسمى أبناء الأعدائنا وعبيدنا لأ نفسنا

العاشر – اذاكان فى القبيلة اسمان منوافقان كالحارث والحارث والحارث وأحدهما من ولد الآخر أو بعده فى الوجود عبروا عن الوالد أو السابق منها بالأكبر وعن الولد أو المتأخر منها بالأصغر فيقال الحارث الأكبر والحارث الأصغر

#### ٢ \_ فصل في تساسل النسب

قلنا ان العرب فرقتان فرقة بائدة وفرقة باقية فاما الفرقة البائدة فقد تقدم ذكرها ، وأما الفرقة الباقية فهي متفرقة من من جذمين قطحان وعدنان ، والعربكاها منهما

#### ٣ \_ فصل في العرب القحطانية

فاما القحطانية وأكثر قبائل العرب منهم فهمأنسب وأقدم من غيرهم ، وهم أهل اليمن من ولد قحطان ولذلك تفتخر أهل اليمن على غيرها ، من العرب وقحطان هو أبو يعرب ، ويقال ان العرب انما سميت عربا به وولد يعرب يشجب وولديشجُب سبأ ، واسم سبأ عبد شمس بن يشجب وانما سعى سبأ لا نه أول من سباقى العرب ، ومنه تفرعت جميع قبائلهم من ولديه حمير وكهلان بولا نما سبأ سبأ وعاملة بن سبأ ومرة بن سبأ وعرو بن سبأ وكهلان بن سبأ ، فولد ابن سبأ عدى بن عرو ، فولد عرو بن سبأ عدى بن عرو ، فولد عرو بن سبأ عدى بن عرو ، فولد عدى خماً وجداماً وجدام قبائلها وبطونها منهم بن عدى ، فولد عدى خماً وجداماً وجدام قبائلها وبطونها منهم وفي بن سبأ ولداً فالغوا خمهما وبجيلة ، وبجيلة امرأة تنسب اليها الداريون ، وولد أنمار بن سبأ ولداً فالغوا خمهما وبجيلة ، وبجيلة امرأة تنسب القبيلة اليها وهي بنت صعب بن سعد العشيرة ، ومن بطون بجيلة قشر رهط خالد بن عبد وهي بنت صعب بن سعد العشيرة ، ومن بطون بجيلة قشر رهط خالد بن عبد الله القدرى ، وولد عاملة بن سبأ قبائل و بزعم نساب مصر أنهم من ولد قاسط قال الشاء . :

أعاملَ حتى متى يذهبن الى غيروالدك الأكرم ووالدكم قاسط فارجعوا الىالنسبالأ بلدالأ قدم

وولد حمير بن سبأ ست نفر مالك بن حمير وعامر بن حمير وعوف بن حمير وسعد بن حمير ووائلة بن حمير وعمرو بن حمير ، فولد مالك بن حمير قضاعة بن مالك ، فهو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير ومن قبائل قضاعة وبطونها كلب بن وبرة بن ثعلب بن حكوان بن عمر ان بن الحاف (١) ابن قُضاعة ، ووبرة وُلد له كلب وأسدُ ونمرُ وذئبُ وثعلبُ وفهـ ﴿ وَصَبَّعُ ۖ ودُبُّ وسيدٌ وسر حان ، ومن قبائل قضاعة أيضاً مُصاد ، وبنوالقين بن جُشَـم بن سَلَع بن أسد بن وبرة ، و أُوخ ، وجَرْم وهو عمرو بن علاف بن زَبَّان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وراسب ، وبهَّراء ، و بَليَّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، ومهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، وعُذُرة وهم بنو عذرة بن سعيد بن هُذَيم بن زيد بن ليث بن سوَّدة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة واليهم ينسب العشق والتتبيم ( ومن أحسن ما يحكي أنه قيـــل لرجل منهم : ما بال العشق يقتلكم يابني عذرة ؟ : قال لان فينا جمالًا وعفة) ، ونهَّد بن زيد، بن سُوْدة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ، وسعدِ هَذَيْم وهذيم عبد حبشي نسب اليه والشائعة منه ذو الكَلاع وذو نُواس وذو أصبح وذو جَدن وذو يزن وبطون كثيرة ، وولد كهُـلان بن سبأ زيد بن كهـلان ، فولد زيد بن كهلان مالك بن زيد وأ دَد بن زيد ، فولد أدد طيء بن أدد والغُوِّث بن أدد ، ومنطى، بنو نَبْهَان واسمه سودان بن عمرو بن الغوث بن طي، ومن طي، بنو تُعَلُّ بن عمرو بن الغوث بن طيء الذي يذكره امرؤ القيس

. رُبُّ رَام من بني ثُعُلِ مَخْرَج كُفَّيْه مِن سُتُرُهُ ومن طيء بنو سِنْبِس وهم بنو سنبس بن معاوية بن جَرُول بِن ثُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيء ، ومنها بولان واسمه غُصَيْن بن عمرو بن الغوث بن طيء ومنها هناءة وهم بنو هناءة بن عمرو بن النوث بن طيء

 <sup>(</sup>١) الحاف من الحقى هو مما حذفت العرب ياءه اجتزاء بالكسرة كقولهم العاس واليمان وكقوله تمالى « دعوة الداع »

ومنها سَدُوس بن أَصْمِع مَن بنى سعد بن نَبُهان بن عمرو بن الغوث بن طئ \* ومنها سلامان بن ثُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيء

ومنها بُحْثَرُ بنَ عَتُود بن ءُنَـكِ بنسلامان بن ثُعَلَ بنِعرو بن الغوث بنطئ ومنها زُ بَيْد وهم بنو زبيد بن مَعْن بن عمرو بن عُنـَيْز بن سلامان بن ثعل

ابن عمرو بن الغوث بن طيء

وُولد ماالكُ بن زيد بن كَرْـلان بن سبأ يُحاَبر بن مالك وقرَّ بن مالك و مرْبعَ ابن مالك ، فولد يُحاَبر مَذْحِجاً ، وهم بنو مذحج بن يُحاَبر بن مالك بن زيد ابن كهلان

ومن بطون مذحج َجنْب والنَخْـع وهم بنو النخع واسمه َجسْر بن عمرو ابنعلَّة بن َجلْد بن مذحج

وولد مَذْحج مُرَاداً وَجَلْدًا وعَذْسًا وسعد العشيرة وسمى كذلك لأنه شهد الموسم ومعه بنون عشرة فقيل له من هؤلاء فقال هم العشيرة، وقيل سعى سعد العشيرة لانه لم يمت حتى ركب معه من ولده وولد ولده ثلاثيّة رجل فكان اذا سئل عنهم يقول هؤلاء عشيرتى دفعاً للعين عنهم

وولد سعد العشيرة جُعْفِيّ بن سعد وحبيب بن سعـد وصعب بن سعد وعائذ الله بن سعد والحكم بن سعد

ومن قبائل کهلان بن سبأ کِنْده بن عَفَيْر بن عَدى بن الحارث بن مُرَّة بن أُدَد بن زيد بن يَشُخُبُ بن عَريب بن زيدبن کهلان

ومن بطون كِنْدُه السَّكُونَ والسَّكَأْسَكَ ابنا أشْرَسَ بن تَوْر بن كَنْدَة ومن قبائل كَهلان هَمَدَان وهم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوْسَلَةَ بن زبيعة بن الخيار بن زيد بن كهلان

ومنها أيضاً خَوْلَان وهو خَوْلَان واسْهُهُ فَكُلُ بن عَرُو بن يَعَفُرُ المعافرِ ابن مالك بن الحارث بن مُرَّةَ بِن أُدَد بن زيد بن يشجُب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ومن كهلان بن سبأ الأزد بن الغوّث بن نَبَت بن مالك بن أُدد بن زيد بن كهلان ، ومنهم مازن بن الأزد وميدّعان بن الأزد والهنّو بن الأزد ومنهم مازن بن الأزد الأنصار وهم الأوْس والخرزج وهما الأوس والخررج ومن قبائل الأزد الأنصار وهو الهُو يُنس في الله على المن عمرو وهو الهُو يُقياء قال سُو يَد بن صامت أنا ابن من يقياعرو وجدّى أبوه عامن ماء السهاء

وعمروبن عام وهو ماء السهاء بن حارثة بن ثملية بن امرى القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد بن الغوث بن نَبَّت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وأمهم قِيلة فيقال للأنصار أبناه قيلة فولد الخزرج بن حارثة خمسة نفر جُشَم بن الخزرج وعوف بن الخزرج والحارث بن الخزرج وكعب بن الخزرج وعمروبن الخزرج وكان يقال لهم القواقل، ومنولد عمروين الخزرج النجَّار وسمىالنجار لأنه ضرب رجلا فنجره أي قطعه ويقال لهم بنو النجار واسمه تَيْمُ اللات بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج، ومن بطون الخزرج: عُنْم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو من الخزرج، ومنهم بنو مبذُول واسمه عاص بن مالك بن النجَّار بن ثعلبة بن عرو بن الخزرج ، ومنهم جديلة وهو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجــار؛ ومنهم ملحان بن عِدى ابن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، ومنهم بنو خدرة وبنو خدارة بطنان من عوف بن الحارث بن الخزرج ، ومنهم بنو القُوْقُلُ وهم القواقــل (١) واسمه غُنْم بن عمرو بن عوف بن الخزرج، ومنهم بنو زريق بن عامر بن زُرَيق ابن حارثة بن مالك بن عضب بن حجشم بن الخزرج ، ومنهم بنوا سلمة بن سعد ابن على بن أسد بن شاردة بن جشم بن الخزرج، ومنهم مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج

<sup>(</sup>١) وذلك أن الرجل كان أذا استجار بيثرب قيل له قوقل حيث ثبثت فقد أمنت ﴿

بطون الأوس: أما الأوس فهو أوس بن حارثة ، وولد أوس بن حارثة مالك عوقاً مالك بن أوس ، فمن مالك تفرقت قبائل الأوس كلها وبطونها فولد مالك عوقاً وهم أهل قباء ، وولد عوف عمراً هو النبيت ، ومُرَّة وهم الجعادرة يقال لهم أوس الله ، ومنهم ضبيعة بن عمرو بنعوف بن مالك بن الأوس ، ومنهم عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح ، وهو قيس بن عصمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة ، ومنهم جعرب بن أبى الأقلح ، وهو قيس بن عصمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة ، ومنهم جعرب بن الحريش بن جحجي سيد الأوس فى الجاهلية وزوج سلمي بنت عمرو النجارية ، ومنهم بنو عبد الأشهل بن جشم ابن الحارث بن الخزرج ، و بنو الحبير هط عبد الله بن أبى سكول ، ومنهم حبيب ابن الحارث بن الخزرج ، و بنو الحبير هط عبد الله بن أبى سكول ، ومنهم حبيب ابن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، ومن الأنصار بنو جفنة بن عمرو وآل ابن عمرو وآل القعمة عوم ملوك غسمان بالشام

وولد واثلة بن حمير ، الشُكاشك بن واثلة والعدد من حمير فىواثلة ، انتهى نسب القحطانية ،

فأماوصلة النسب بين القحطانية والعدنانية فهو جرهم الثانية وهو من القبائل القديمة وهو جرهم بن يقطن بن عابر وعند عابر يجتمع النسب بين اليمنية والمضرية لان مضركلها بنو فالغ بن عابر واليمن كلها بنو قحطان بن عابر

#### ٤ \_ فصل في العرب العدنانية

وأما عدنان فأبو سائر العرب وهم يرجعون الى ابنى نزار مضر وربيعة ، والنسبة بعد عدنان مشكوك فيها وغير مستقيمة ، فقد روى اپن عباس رضه أن النبى صلى الله عليه وسلم انتسب فلما بلغ الى عدنان وقف وقال كذب النسابون ، وروى عن عائشة رضه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «استقامت نسبة الناس الى عدنان» ، فولدعدنان (١)عك بن عدنان ومعد بن عدنان ، فاما عك فأول من

<sup>(</sup>١) من كتاب البدء والتاريخ المنسوب لابي زيد بن سهل البلخي بتصرف كبير

تبدًى فى البادية والعدد فى معد فولد معد بن عدنان ثمانية نفر ، منهم قُضاعة ابن معد واباد بن معد ونزار بن معد والعدد فى نزار ، فولد نزار أربع بنين مُضَر ور بيعة وأ نماروا إياد

فاما مُضر فولد إلياس والنَّاس ، فولد الناسُ الذي هو عيلانُ بن مضر قيس بن عيلان بن مضر ، وولد الياس بن مضر عمراً وهو مُدُركة وعامراً وهو طابخة وعُمرًا وهو القَمَعة ، ويقال لولد الياس خندف ينسبون الى أمهم خندف، وهي ليلي بنت حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، فضر ترجع كلها الى هذين الحيين خندف وقيس

فن قيس بن عيالان بن مضر بن نزار بن معد وَهُمَّمُ و عدوان وأعصر ومن أعصر غني بن أعصر وسعد بن أعصر ومن أعصر ، ومن منبه ثقيف بن منبه رهط الحجاج بن يوسف واسمه قبي ، ومن قيس غطفان بن قيس بن عيلان وعبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وهي احدى جمرات العرب ومنهم عنترة الفوارس (العبسي) والحُطيئة وعُرُوة بن الورد الشاعران

ومن بطون خندف بنو مدركة بن الياس بن مضر وهم : هُدُيْل بن مدركة وكنانة بن خزيمة بن مــدركة

ومن هـذيل ُخيان بن هذيل وخُراعة بن سعـد بن هذيل وكاهل ابن الحارث بن سعد بن هذيل وصاهلة بن كاهل بن الحارث بن سعد بن هذيل وصُرُع وكب

ومن بطون طابخة وهو عامر بن الياس بن مضر ضَبَّة بن أد بن طابخة ومُرزَ يُنة وهو بنو عمرو بن أد بن طابخة نسبوا الى أمهم مزينة ابنة كلب بن وبرة والرِّباب بنوا أد بن طابخة وهم عَدى وتميم وثور وعُكُل وصُونه وهو الرَّبيط بن الغوث بن أد بن طابخة

وولد الهون بن خزيمة بن مدركة « القارَّةَ » وهم أرمى حيَّ فى العرب الذي يقال فى المثل «قد أنصف القارة من رماها»

وولد كنانة بن خزيمة بن مدركة النَّضُر بن كنانة ومالك بن كنانة وملكان بن كنانة وعبد مناة بن كنانة

فاما النَّضْر بن كنانة فهو أنو قريش كلها

نرجع الى ربيعة بن نزار بن معد — فانه ولد أسد بن ربيعة وأكلب بن ربيعة وضُبَيعة بن ربيعة ، فهؤلاء قبائل وبطون كثيرة فهنهم جديلة ودُعْمِيُّ وشَنُّ ولَّنَ وَلُكَبِرَ وَلُكُرِة ، ومنهم الفَلَق وهنب بن أفْسَى والأراقم وفَلَا وقَلَ وكُس رهط الاخطل الشاعر وبكر بن وائل وعجل وحنيفة وسدُوس ونزار بن ضبيعة ابن ربيعة بن نزار، ومنهم المتلمسجرير بن عبد المسيح الشاعر والمسبّب بن علس الشاعر والمرقش الأكبر والمرقش الأصغر عم طرقة بن العبد وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار و بنو جَذيه بن عوف بن بكر بن أغار بن وديعة بن أسد لكيز وعبدالقيس وهم بنو عبد القيس بن أفضى بن دُعْمِي بن جديلة بن أسد ابن ربيعة

ومن جَديلة وائل وهم بنو وائل بن قاسط بن هنْب بن دُعْمِيّ بن جديلة ومن وائل بكْر وتغْلب ومن بكر شَيْبان

نرجع الى النَّصْر — فولد النَّصْر بن كنانة مالك بن النضر والصلت بن النضر ، فصارت الصلت الى النضر النضر

فولد مالك بن النضر فهر بن مالك بن النضر وولد فهر الحارث بن فهر بن مالك ، فمن بني الحارث المُطيِّبون والنخلُج

وأما فِهْرُ فَمَنه تَمْرِقَت قَبَائِل قريشَ فولد فهر غالب بن فهر ومحــارب ابن فهر

وولد غالب بن فهر اؤی بن غالب وتیسم بن غالب فاما تیم فمنہم

بنو الأدرم بن لؤى بن غالب من أعراب قريش ، وأما لؤى بن غالب فاليه ينتهى عدد قريش وشرفها

وولد لؤی ڪعب بن لؤی و سعد بن لؤی وخُــزَ بَـــة بن لؤی وبنیعامر بنلؤی

فولد کعب مُرَّة بن کعب بن اؤی و عــدِی ّ بن کعب فمن عــدِی ّ ابن کمب بن لؤی عمر بن الخطاب رضی الله عنه

ومن مُرَّة أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، وولد مُرَّة بن كعب كلاب بن مُرَّة ، وولد كلاب قُمَى بن كلاب بن مُرَّة وزُهرة بن كلاب ،

فأما قصى فاسمه زَيد وانما سُمى قُصَيا لأنه تقصَّى مع أبيه وتسميه قريش مُجَمِّعاً لأنه جمع قبائل قريش وأنزلها مكة وبنى بها دار الندوة وأخذ مفتاح البيت من خُرْ اعة ، وكان قريش قبل ذلك حُلولا ، فمن ذلك قريش الأباطح كانوا ينزلون الا بطح ، وقريش الظواهر كانوا ينزلون بظاهر مكة فجمعهم قُصَى

وفيه يقول الشاعر

أبوكم قصى كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم بهزيدت البطحاء فحراً على فحر قصى بن كلاب ابنة حُدَيْل بن حُبش الخُدراعي فولدت له أربعة نفر:

وبروج وصى بن نارب الله على وعبداً ، فأما عبد فبادوا كلهم ، وأما عبد مناف وعبد الدار وعبد العُمر أحدُ الاعتمان بن طلحة فانه أسلم ودفع النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح اليه يوم فتح مكة ثم دفعه الى شيئة ، وأما عبد العُمر كي فبقوا ومنهم خديجة بنت خُو يُلد بن أسد بن عبد العُمر كي

وأما عبد مناف فولد عشرة نفر : فمنهم هاشم والحارث و عَبَّاد و مَحْرَ ، فَمَنهم هاشم والحارث و عَبَّاد و مَحْرَ ، فَ وعبد شمس والمطلّب ونوفل ، واسم عبد مناف المُغير ة ، وكانوا يسمونه الغمر جوده وفضله واليه صار السؤد د مناف فانه

ولد ولداً يسمونه العبلات لأن اسم أمهم عَبْلَة ، ويقال لعبد شمس أيضاً أمَيَّة الأصغر لأنالعبد مناف ولداً يقال له أمَّيَّة الاكبر وولداً يقال له عبد الدُّـزَّى والربيع يقال لهجَرُو البطحاء ، وولد الربيع أبا العيص بن الربيع زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت خديجة . وأما أمَّيَّة الأ كبر فانه ولد حَرْبًا وأبا حرب وسفيان وعمراً وأبا تَمَرُو ويقال لهم العنابس شبهوا بالأسد ،والعاص وأبا العاص والعيص وأباالعيص ويقال لهم الأعياض. فأما حرب بن أميَّة نولدأباسفيان ابن حرب؛وأما أبو العاص فولد أبا عُمان بن عفان؛ وأما أبو العيص فقالوا ولد أُ سَيْدًا أَبَا ءَيَّابِ بِن أُسَيْدُ أُديرِ ،كَةَ ، وأَ،اهاشم بِزعبِد مناف فاسمه عرو وسمى هُاشماً لأنه هشم الخبز ،ويقال كثر الخبز بالرحلتين بينها في الصيف الى الشام وفي الشتاء الى اليمن ، واليه صار السؤيدَدُ بعد عبد مناف ، وولد هاشم ولداً لم يُعْقُب مَنْهِم أحدُ غير أُسَيْد بن هاشم وعبد المطلب بن هاشم ، وهلك هاشم بغزة من أرض الشام وكان وافاها في تجارة له ،وخلفه ابنه عبد المطلب بنهاشم، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد ، وذلك أن هاشم بن عبد مناف خرج الىالشام في تجارة فمرَّ بالمدينة وتزوج بسَلْمَى بنت عمرو النجَّارية فحملت بشيبة ،ورحل هاشم فمات بأرض الشام وولدته سَلْمي وترعرع الغلام وصار وصيفاً ، فقدم ثابت بن المنذر أبو حسان بن ثابت الشاعر مكة َ فقال للمطلب بن عبد مناف لو رأيتَ ابن أخيك لرأيت جَمَالًا وشرفاً ورأيته بين آطام بني قَيْنُقَاع يناضل فتياناً من أخواله فيدخل في مَرْماتَيَّهُ جميعاً في مثل راحتي هذه ، والمرماة السمامُ ، وكانوا اذ ذاك يرمون بسَهُمُينَ ، فخرج المطلب حتى قدم المدينة ومكث يرقب شيبة ، فلما أبصره عرفه بالشيبة ففاضت عينه ثم دعاه فكساه حُلَّة ثم رده الى أمه وأنشأ، يقول: عرفتُ شيبةً والنجَّارُ قدجعلت الماءها حَوْلُمَا بالنَّبْلُ تَنْتُضَلُ عرفتُ أجلادُه منا وشيمتُه فناضَ مني عليه واكفُ سَبَلُ تُم أَنَّى أُمَّه فضنت به فلم يزل بها يُقَرِّل في الغارب والسنام حتى دفعته اليه

فاحتمله وقفل راجعاً الى مكة وهو رديفه ، ولم يكن للمطلب ولد فقيل هذا عَبدُه فنشب اللقب عليه . ثم لما هلك المطلب بن عبد مناف قام بالأمر عبد المطلب بن هاشم وكثرت أمواله و تأثات مواشيه فأجع أن يحفر بئر زمزم بين أساف و نئلة ليسقى الحجيج الأعظم ، وارادت أن تستشركه قريش وادعت لنفسها حقاً فيها فأبى أن يعطيهم ، فتخاصموا وتحاكموا ، ولهم فى ذلك قصة كبيرة نضرب صفحاً عنها ، وتم له الأمر وأقام عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج

وكان عبد المطاب نذر لله عز وجل حيث كان لقي من قريش مالتي عند حفره زمزم لئن وُلدَ له عشرة نفر يمنعونه ممن يريده لينحرَن أحدهم لله عند الكعبة شكراً له ، فلما توافى بنوه العشرة جمعهم فأخبرهم بنذره قالو شأنك وما نذرت؛قال ليأخذ كل رجل منكم قريْحاً ثم ليكتب فيه اسمه ثم ليأتني به ففعلوا ، فقام فدخل بهم على هُبَلَ فى جوف الـكعبة وضرب عليهم قداحهم فخرج قدَّح عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصغرهم ، فأخذ بيده وحدَّد الشفرة وجره الى المذبح، فقامت قريش من أنديتها وقالوا لاتذبحه أبداً حتى تعذر فيه ، لئذ فعلت هذا لايزال الرجل يأتى بابنه فيذبحه فما بقاء الناس على هذا ، ولكن انطاق الى الحجاز فان بها عرَّ افة لها تابع فَسَلَّهُا ، فرحل عبدالمطلب وقص عليها القصص، فقالت صاحبًكم وعشراً من الابل ثم اضربوا عليها بالقداح فان خرجت على صاحبكم فزيدوا حتى برضي ربُّكم ، فرجعوا الى مكة وقربوا الابل هُبَلَ ولم يزالوا يضربون عليها بانداح وعلى عبد الله والقداح تخرج عليه حتى بلغت الابل مائة ثم خرجت على الابل؛ فأمر فنحرت بالبطحاء وفى شعاب مكة وفجاجها وعلى رؤوس الجبال حتى أكلها الناس والطير ، ثم أخذ عبد المطلب بيد عبد الله حتى اذا أتى وهبُ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى فزوَّجَه ابنته آمنة بنت وَهْب، وأم آمنة بَرَّة بنت عبد الدُرْءَى بن قصى بن كلاب ، فخملت آمنة بالنبي صلى اثَّه عليه وسلم

ومات أبوه عبد الله بالمدينة والرسول حَمَّلٌ فى بطن أمه فرثته آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بروى

عفاجانب البطحاء من آل هاشم وجاور لحداً مُدُرجا بالغاغم المنايل دعوة فأجابها وماتركت فى الناس مثل ابن هاشم ثم توفى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ابن ثمان سنين أو أقل ، ورسول الله هو النبى الأمى الصدوق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خُرزَ بهة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ومابعد هذا النسب فغير مستقيم ، وأنالنكتفى بناذ كرنا عن ذكر رجالات العرب في الجاهلية والاسلام وكذلك به نكتفى عن ذكر تاريخ النبى الكريم الحافل في الجاهلية والاسلام وكذلك به نكتفى عن ذكر تاريخ النبى الكريم الحافل بجليل الفعال وحميد الخصال والمشتمل على أشرف مبادىء الانسانية والحق والعدل حتى لانخرج عما رسمناه لأنفسنا في تصنيفنا هذا من الايجاز

#### ٧ – باب في لغة جزيرة العرب واختلافها

اللغة المربية فى أسلوبها ونطقها وأوضاعها كثيرة الاختلاف باختلاف القبائل ، فقدتكون بين لغات قوم وآخرين فروق صغيرة فتسمى لهجات ، وقد تكون كبيرة وتسمى لغات

وأفصح لغات العرب لغة العرب المستعربة ، وأفصح العرب المستعربة سبع قبائل : قريش وهم أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة ويليهم فى الفصاحة بقية القبائل الست وهم : خمس من عُليًا هُو ازن وسَعَد بن بكر وجُشُم بن بكر ونَصْر ابن معاوية وثنيف ثم سفلى تميم ، قال أبو عبيد وأفصح هؤلاء بنو سعد بن بكر من هوازن واذا قال صلى الله عليه وسلم : « أنا أفصح العرب مَيْد أنى من قريش

وانی نشأت فی بنی سعد بن بكر » وكان مسترضعاً فبهم

وكانت قريش ولاة البيت، فكانت وفود العرب من حجاجهم وغيرهم يفدون الى مكة للحج ويتحا كمون الى قريش ، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها اذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم ، فاجتمع ماتخيروا من تلك اللغات الى سلائقهم التي طبعوا عليها ، فصاروا بذلك أفصح العرب وأجودهم انتقاداً للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعةً وأبينها ابانة عنما في النفس . ومن الذين نقلت عنهم اللغة من قبائل العرب عدا قريش قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانةو بعض الطائيين ، فهؤلاء هم الذين عنهم أخذ وعليهم انكل في الغريب وفي الاعراب وفي التصريف ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم ، فلم يؤخذ عن حضري ولا عن سكان أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم ، فلم يؤخذ لامن ٱلْخُمُ وَلَا مَنْ جُذَامٌ لِمُجَاوِرتُهُمْ أَهُلَ مَصْرٌ وَالقَبْطُ، وَلَا مِنْ قَضَاعَةً وغَسَّانَ وَايَاد لمجاورتهم أهل الشام والروم وأكثرهم نصارى يقرأون العبر انية والسريانية ،ولامن تَغَلُّب ولا من بكر لمجاورتهم الفُرْس ، ولا من أهل اليمن لمخالطتهم الهند والحبشة ، ولا من بني حنيفة ولا من أهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ، ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطو اغيرهم من الأمم وفسدت ألستتهم

قال أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (١) في لغات أهل جزيرة العرب: أهل الشّخر والأسعاء ليسو بفصحاء ، مَهْرَةُ عُتُمْ يَشَا كاون العجم ، حضر موت ليسو بفصحاء وربما كان فيهم الفصيح وأفصحهم كندّة وهمدان وبعض الصّدف ، سَرُو مذّ حج ومأرب وبيّجان وحريب فصحاء وردىء اللغة منهم قليل، سرو حمير وجعدة ليسو بفصحاء وفي كلامهم شيء من التحمير

ويَجِرُ ون في كلامهم ويَحَذِّنُون فيقولون يا بن مَعِيمٌ في إن العم و سمع في إسمع، لَحْجِ وَأَبْيَنَ وَدَثِينَة أَفْصِحٍ ، العامريون من كندة واللَّأُوْديُّون أَفْصِحِهم ، عدن لنتهم مولَّدة رديَّة وفي بعضهم نُوكُ وحماقة اللا من تأدب، بنو مجَيد وبنو واقد والأشعر لا بأس بلغتهم ، سافِلة المعافرِ غتم وعاليتُهَا أُمثُلُ ، السكاسك وسطُّ ، بلدُ الكَلاع نَجْديَّهُ مثيلٌ مع عُسْرَة من اللسان الحميري ، سَر اتهم فيهم تعقَّدُ ، سَحْـلان وجَيْشان وو َراخ وخُضير والصَّهيب وبَدُّر قريبُ من لغة سَرُوجُيرٌ ، يَحْصِبِ ورُعَيْنَ أَفِصِحِ من حُبِّلان وحُبِّلان في لغتهم تعقد، حَقَّل قُتُات فا إلى ذُمَارِ الحميريةُ القحَّةِ المتعقدة بمسرَاة مذحج مثلر دُمَانوقرَن ونجدُهامثل ُرَدَاعٍ، وا إِسْبِيلُ وَكُوْمَانُ وَالْحُدَا وَقَائِفَةً وَدِقُرُ ٱر فصحاء ، خَوْلان العالية قريبٌ من ذلك ، سَحْمُرَ وقَرَاد والْجُبِلَةُ ومُلكَحُ ولحَج وحَمْض وعُتُمْة ورَ تُبيُّجُ (١)و سمنْ وأ نسوألْهان وسَبَطَ ، الى اللكنة أقرب ؛ حَرَاز والأُخْرُوجِ وشُمٌّ وماضح والأحبـوب والجَحارب وشَرَف أقيان والطَرَف وواضع والمعْلَلُ خُلَيْظَي من متوسط بينالفصاحة واللكنة ، وبينهما ما هو أدخل فيالحيرية المتعقدة لاسما الحَضُورية من هذه القبائل ، بلدُ الأشعر و بلد عَكَّ وحكَم بنسمه من بطن تهامة وحوازها لا بأس بلغتهم ، الا من سكن منهم القُرى، وهمدان من كان في سراتها من حاشد خُلَّيْظَى من فصيح مثل عُذُر وهِنُومَ وحَجُور، وغُتُمْ مثل بعض قُدُم، وبعض الْجِبَرُ أَبَحِدِيُّ ، بَلَدُ همدان البَّوْنُ منه المشرق والخَشَبُ عربي يخلط حميريَّة ، ظاهر ٌ همدان النجديُّ منه فصيح ، ودون ذلك خَيْوَ انُ فصحاء ، وفيهم حميرية كثيرة الى صَعْدَة ، وبلد سُفُيان بن أرْحَب فصحاء الِلا فيمثل قولهم « أمُّ رَجُلٌ وقَيُّد بَعيراك ورأيت أُخُو الدُّءويشرُ كهم في ابدالالمبم من اللام في الرجل والبعير وما أشبههُ الأشعرُ وعَكَّ وبعض حكم من أهل نهامة ، وعَذَر مَطرَة و برجم ومُرْهِبَةَ وسَكَنُ الرَّحْبَةَ من بَلْحَرَث فصحاء ، صِنافُ بالجوف الأعلى دون ذلك، خُرُ مَان وأَثَافِت لا بأس بفصاحتهم ، سكن الجوف فصحاء الا من خلطهم من

<sup>(</sup>١) \_ لم اهتد الى صحتها ولعلها وثيج

جيرة لهم نهاميين، قابل نهم الشهالى و نعمانُ مُرْهِبَة فظاهرُ بنى عَلَيّان وظاهر سفيان وشا كر فصحاء ؛ بلدُ وادعة بنو حرّب أهلَ إمالة فى جميع كلامهم ، وبنو سعد أفصح ، من ذمار الى صنعاء متوسط وهو بلدُ ذى جُرَة ، صنعاء فى أهلها بقايا من العربية المحصة ونبد من كلام حمير ، ومدينة صنعاء مختلفة اللغات واللهجات لكل بقعة منها لغة ، ومن يصاقب شعوب يخالف الجيع ، شبام أو أو أن والمصانع و أدخلى حميرية محصة ، خولان صعدة أن يجد أبها فصحاء ، وأهل فدّها وغورها غشم ، ثم الفصاحة من العرض فى وادعة فَجَدْب فيام فز بيد فبنى الحارث فا اتصل ببلد شاكر من نجران الى أرض يام فأرض سكان فأرض نفيد و بنى أسامة فعنز فتعم فيكل فعام بن ربيعة فسراة الحجر فدوس فغامد فيشكر ففهم فثقيف فبحيلة فبنو على ، غير أن أسافل سروات هذه القبائل عابن سراة خولان والطائف دون أعاليها فى الفصاحة ، وأما العروض ففيها الفصاحة ماخلا قراها ، وكذلك الحجاز فنجد السفلى فالى الشام والى ديار مفر وديار ربيعة فيها الغصاحة الا فى قراها ، فهذه لغات الجزيرة على الجلة دون التبعيض والتفنين »

#### ١ – فصل في اختلاف لغة العرب

واللغة العربية المعهودة أى لغة العرب المستعربة أو لغة قبائل شمال جزيرة العرب كثيرة الاختلاف باختلاف قبائلها بل فيها من اللغات ما هو مذموم أما الاختلاف فمن الوجوه الآتية كما ذكر أحمد بن فارس

فنها الاختلاف في الحركات كقولنا نستعين و نستُعين بفتح النون وكسرها قال الفراء هي مفتوحة في لغة قريش وأسد، وغيرهم يقولونها بكسر النون ومنها الاختلاف في ابدال الحروف نحو أولئك وألا لك وكقولهم عَنَّ زيداً بدلا من أنَّ زيداً

> ومنها الاختلاف في الهمز والتليين نحو مستهزؤن ومستهزون ومنها الاختلاف في التقديم والتأخير نحو صاعقة وصاقعة

ومنها الاختلاف في الحذف والاثبات نحواستَحْيَيْتُ واستَحَيْتُ وصَدَدْتُ وأصدَدْتُ

ومنها الاختسلاف في الحرف الصحيح يُبدُل حرفا معتلاً نحو أمَّا زيد وأيمًا زيد "

ومنها الاختلاف فى الامالة والتفخيم فى مثل قفى ورمَي ومنها الاختلاف فى التذكير والتأنيث فان من العرب من يقولهذهالبقر ، ومنهم هذا البقر

ومنها الاختلاف في الادغام نحو مهتدون ومَهَرُّون

ومنها الاختلاف في الاعراب نحو ما زيد" قائمًا وما زيد قائم" وكقوله تعالى « فذلك برهانان من رَبَّك » لم تحذف منها نون التثنية للاضافة

ومنها الاختلاف في صورة الجع نحو أشرى وأساري

ومنها الاختلاف في هاء الوقف على التأنيث مثل هذه أمة وهذه أبدًت ومنها الاختلاف في الزيادة نحو أنْظُرُ وأنْفاوُر

ومنها الاختلاف في التضاد نحو قولهم في لنة حمير ثِب بمعني أُ قُعُدُ

قال ابن جنى فى تعليل هذا الاختلاف: ان سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تخطُرُهُ عليهم، ألا ترى أن لغة التعييميين فى ترك اعمال « ما » يقبلها القياس ولغة الحجازيين فى اعمالها كذلك لأن لكل واحد من القومين ضرباً من القياس يؤخذ به ويُخلدُ الى مثله ، وليس لك أن ترد احدى اللغتين بصاحبها لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها ، لكن غاية مالك فى ذلك أن تتخير احداها فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنساً بها فأما رد فتقويها على أختها وتعتقد أن قال قاما أن تقل احداهما جداً أو تكثر احداهما بالأخرى جداً فانك تأخذ بأوسعها رواية وأقواهما قياساً »

#### ٧ – فصل في المذموم من اللغات

أما اللغات المذمومة فهي :

العنعُنَةُ في لغة تميم وهي قلبهم الهمزة في بعض كلامهم عيناً فيقولون «سَمَعْتُ عَنَّ ذلاناً قل كذا » بريدون «أنَّ»

والكَثُكَثُكَ أَنْ فَي أُسِد وهي إِبدال الكاف شيناً فيقولون عَلَيْش بمنى عليك أو أنهم يصلون بكاف ضمير المؤنث شيناً في الوقف فاذا وُصلت أسقطت الشين فيقولون عليكِش وا إِنَّكِش وأعطينُكش ورأينُكش

والكسكسة التي في هو ازن وهي أن يصلوا بالكاف سينا فيقولون عَلَيْكِسِ مِنْكس وَنَنْكِس وأعطيتُكس وهذا في الوقف دون الوصل أيضاً

وَتَلْتُكَةَ بِهِراً، فَانْهُم يَقُولُونَ تَعْلَمُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَصْنُعُونَ بَكُمْرِ أُولِ الحرف وعجرفية ضَبَّة وقَيْس، وفراتية العراق ، وغَمَّمُة قضاعة ، يَجعلون الهاء

المشددة جماً يقولون عيمج في عميميّ

و طُمُطَانية جُبر ، والفَدُفُدَة في لغة هذيل وهي جعل الحاء عيناً ، والوركم في لغة ربيعة يقولون عليكم وبكم حيث كان قبل الماءياء ولا كسرة ، والوهم في لغة كلب كنوسم وعنهم وإن لم يكن قبل الهاءياء ولا كسرة ، والإستنطاء في لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس بجعل العين الساكنة نونا اذا جاورت الطاء كأ نطى في أعطى ، والوتم في لغة اليمن بجعل السين ناء كالنات في الناس ، والشّنشنة بجعل الكاف شيئاً كابّيش اللهم أبّيدش أي لبيك ومن العرب من يجعل الكاف جما كالجعمة بريد الكيمة

قل ابن جنى فى ذلك فاذا كان الأمر فى اللغة المعول عليها هكذا وعلى هذا فيجب أن يقلَّ استعالها وأن يُتَخَبَّر ماهو أقوى وأشيَّعُ منها ، الا أن إنسانا

لو استعملها لم يكن مخطئاً لكلام العرب لكنه يكون مخطئاً لأجود اللغتين ، فأما ان احتاج الى ذلك فى شعر أو سجع فانه مقبول منه غير منعيٌّ عليه

### ٨ - باب في مراتب كلام العرب

وكلام العرب من حيث البيــان والوضوح على ثلاثة ضروب واضح و.شكل ومشتبه

فاما واضح المكلام (١) فالذي يفهمه كل سامع عُرَفَ ظاهر كلام العرب نحو شربت ماء ولقيت محمداً وكما جاء في القرآن انشريف « حُرَّمت عليكم الميتةُ والدمُ ولحم الخنزير » وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم « اذا استيقظ أحدُ كم من نومه فلا يَغْمِس يدَه في الاناء حتى يغسلها ثلاثاً » وكقول الشاعر

ان بحســـدونى فانى غــير لائمهم قبلى من الناسأهل الفضل قد حُسِدُوا وهذا الضرب هو أكثر كلام العرب وأعمه

الضرب الثانى المشكلُ: وهو الذى يأتيه الاشكال من غرابة لفظه أو أن تكون فيه اشارة الى خبر لم يَذْكُرُهُ قائلهُ على جهته ، أو أن يكون الكلام فى شىء غير محدود ، أو يكون وجيزاً فى نفسه غير مبسوط ، أو تكون ألفاظه مشتركة . فاما المشكل لغرابة لفظه فقول القائل « يَمْلُخُ فى الباطل مَلْخاً يَ مُمْنَ مَدْرَوَيْهِ وقوله أَيْدَالكَ الرجلُ المرأة » قال « نعم » اذاكان مُلْفَجاً : وقوله أعْمَدُ من سَيِّدِ قتله قَوْمَهُ ، وقال بن مَيَّادة

وأعمدُ من قوم كفاهم أخوُهم صدام الأعادى حين فُلَّت نُيُو بها قال الخليل ومعناه هل زد ناعلى أن كُفينا وقال ذُوْيَبُ ضخبُ الشواربِ لا يزال كأنَّهُ عبد لآل أبى رَبيعة مُسْبَعُ فقوله مُسْبَعٌ مَافسر حتى الآن تفسيراً شافياً وقول الأعشى

<sup>(</sup>١) الصلحبي لاحمد بن فارس

ذات غَرَّب ترمَى المُقَدَّمَ بَالرَّدُ ف اذا ماتتابع الأَرْواق وكقوله في هذه القصيدة

المهنين مالهم فى زمان ال جَنب حتى اذا أفاق أفاقوا وكقولهم: « ياعيد مالك » و «ياهي مالك » « ياشئ مالك » وقولهم: بخسائيك أكن و يهتفون وحي هل وقولهم « صه » و « و بهك » و « اينيه » فلم يفسروا ذلك ومن المشكل الغريب «حَيَّ « و «حَيَّهَلاً » و « بعين ما أرَيَنَك » فى موضع أعْجَل . و « هَجُ » و « هَجَا » و « دَعُ » و « دَتَا » و « لَمَا أَن يَنَك » فى موضع المدعاء للعائر

وكقولهم للزجر : « أُخَرُ » و « أُخَرِى » و « ها » و « هَلَاَ » و «هَابِ » و « أَرْحَبِي » و « عَلَمُ » و « ياعاطِ » و « إِجْدِ » و « أُجْدِمُ » و « حدِّجْ » و قول الشاعر :

وماكان على الجيء ولا الهَّيْء امتداحيكا فلا يعلم أن أحداً فشَر هذا ومن الغريب فى شعر العرب قوله وقاتم الأعماق شأز بمن عَوَّه مَضْبُورَةٍ قَرَّواء هرِ جابٍ نُنُق وقول القائل:

كذبتُ عليكم أوعِدُونى وعَلَّلُوا بِيَ الأَّرْضَ والأَقُوامَ قِرْدَانَ مَوْظَبَاً وقول الآخر :

كَذَبَ العَنْيَقُ وما ﴿ شَنَ باردُ ۗ إِن كَنْتِ سَائِلْتِي غَبُوقًا فَاذْهُبِ وَقُولَ الأَفُوهِ :

عَنكُمُ فِي الْا رَضِ انَّا مَذْحِجُ ؛ وَرُوَيْداً يَفْضَحُ الليلُ النهارُ فعنك في الا رُض أو عنك شيئاً من الغريب الذي لم يفسر

وقول امرىء القيس

دُعُ ءَ أَكُ نَهُبًا صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ

وقولهم : ان العصا قُرِعَتْ لذى الِحَلمِ

وَمَنَ الْغَرِيْبِ المُشْكُلِّ فَى أَمثال العَرِبِّ : بَاقِعَةٌ ، وشرابٌ بأَنْقُع ، ومُخْرِنَبِقُ البِيَنْبَاع ، ومنه رُوَيْداً سَوْقَكَ بالة\_وارير ، وقوله الْنَمَرَاتِ ثم يَنْجَلَدِنَاً ، وقوله وضعوا اللَّجَّ على قَفَلَّ ،

ومن الغريب في كتأب الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: « فلا تَعْضُلُوهُنَّ » « ومن الناس من يَعْبُدُاللَّهَ على حرف » و « سَيَّدَاّوَ حَصُوراً » وَ « يُبْرِيُّ الأَّكُمَّ هَ » وغيره كثير مما صنف العلماء في كتَّب غريب الفرآن

ومما جاء فى الحديث من الغريب « على النيعة شاةٌ » « والنيعة ُ لصاحبِها » وفى السُّيُوب الخُمُس لأخلِاط ولا وراطَ ولا شِنَاقَ ولا شَغَارَ « ومن أُجْبَى فقد أرْنى »

الضرب الثالث: المشدّبه. وهو ما ليس بغريب اللفظ ونكن الوقوف على كنهه معتاص كقولهم الحين والزمان والدهر والأوان وكقولهم عُبْسور في الناقة و المرأةُ ضناني "، و « فَرَسُ أَ ثَقَّ اُمَقُ خَبَقُ »

وقد كان لهذا الكلام كله ناس يعرفونه ويعلمون معنى ما نستغربه اليوم ولكن ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم يبق عندنا الا الاسم الذي نراه

#### ٩ – باب في بلاغة القرآن

ذكرنا فيما تقدم اختلاف لغات قبائل العرب وبينا الفصيح منها من الغتُشيّ وعددنا وجوه الكلام والآن نذكر أفصح الكلام العربي على الاطلاق وهو القرآن الشريف ، نقد جاء نظمه في الناية القصوى من الفصاحة والسلامة من جميع العيوب ، وان أوجز وصف له أن العرب عجزت عنه وهو بلسانها مع تحدى النبي الكريم اياهم وتعريفهم بالعجز عنه « وهم الغاية في الفصاحة

والنهاية في البلاغة ،وأولو العلم باالغة والمعرفة بانواع الـكلام من الرسائل والخطب والسجع والمقفى والمنثور والمنظوم والأشعار فى المكارم وفى الحب والزجر والتحضيض والاغراء والوعد والوعيدوالمدح والتهجين، فقرع بهأساعهم وأعجم به أذهانهم وقبح به أفعالهم وذمَّ به آراءهم وسفَّه به أحلامهم وأزال به دياناتهم وأبطلساتهم، ثم أخبر عنعجزهم مع تظاهرهم أن لا يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً مع كونه عربيا مبيناً » ( مروج الذهب ) . وان أحسن ماقيـل في وصفه ماذكره القاضي عياض في الشفا ننــقله هنا قال: ان كتاب الله العــزيز منطوِ على وجوه من الاعجاز كثيرةِ وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه : أُوَّلُها حسنُ تأليفه والنئام كلمِهوفصاحتُه ووجُوهُ ايجازه وبلاغتُه الخارقةُ عادة العرب، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الـكالام، قد خُصُّوا من البلاغة والحِكم مالم أبخصَّ به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان مالم يُوئتَ انسانٌ ، ومن فصل الخطاب ما يُقَيِّدُ الالبابَ ، جعل الله لهم ذلك طَبْعًا ۗ وخلقةً ،وفيهم غريزةً وقوةً ، يأتون منه على البديمة بالعَجب ويَدانُون به الىكل سبب، وَيَخْطُبُونَ بِديهاً فِي المقامات وشديد الخُطَبِ، و يَرْتَجِزُونَ بِه بين الطعن والضَّرْبِ، ويمدحون ويقدحون ويتوسَّلُون ويتوصُّلون ويرفعون ويضعون، فيأتون من ذلك بالسِّحرُ الحلال ويطوقون من أوصافهم أجمل من سُمُط. اللَّال فيَخدعون الالباب ويُدَلَّون الصعاب، ويُذِّ هبون الاحَن ويهيجون الدمن و يُجِرّ وْن الجَبَان ويَبْسُعُاوُن يدالجعد البنان ، ويُصدَ يرّون الناقص كاملاً ويتركون النبيه خاملاً ، منهم البَدَوي ذو اللفظ أَلجز ل والقول الفصل والحكارم الفخم والطبع الجوهرَي والمنزع التوي ، ومنهم ألحضَري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة ، والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكُلْفُةَ الـكثير الرونق الرقيق الحاشية ، وكلا البابين فلهما في البلاغة الحُجَّةُ البالغة والقوة الدامنة والقِدْحُ الفالج والمَهْنِيَعُ الناهج، لا يَشُكُّون أن الـكلامَ طوعُ مرادهم والبلاغة ملك قيادهم، قد حَوَوا فنونها واستنبطوا عيونها، ودخلوا من كل باب من أبوابها وعَلَوْ صَرْحالبلوغ أسبابها ، فقالوا فى الخطير والمَهِن وتفَنَدُوا فى الغثوالسمين وتقاولوا فى القُلُّ والكُثر، وتساجلوا فى النظم والنثر، فا راعهم إلاَّ رسولُ كريمُ بكتاب عزيز لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد، أحكيمت آياتُه وفصلت كلا تُه وبهرت بلاغنه العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، وتظافر ايجازُه واعجازُه وتظاهرت حقيقته ومجازه وتبارت فى الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كلَّ البيان جوا معه وبدائعه، واعتدل مع ايجازه حُسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختارُ لفظه، وهم أفستُ ما كانوا فى هذا الباب مجالاً، وأشهرُ فى الخطابة رجالاً وأكثر فى السَجْعُوالشعر ارتجالاً ، وأوسعُ فى الغريب واللغة مقالاً بِلُغتَهم التى بها يتحاورون ومنازعهم التى عنها يتناضلون، صارخاً بهم فى كل حين، ومُقَرِّعالهم بِضْعاً وعشرين عاماً على رؤوس الملاً أجمعين، الخ.

الوجه الثانى من اعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثر ها الذى جاء عليه ، ووقفت مقاطع أعد المهوانتهت فواصل كلمانه اليه، ولم يوجد قبله ولابعده نظير له ، ولا استطاع أحد مما ثلة شىء منه ، بل حارت فيه عقولهم وتدَلَّهت دونه أحلامهم ، ولم يهتدوا الى مثله فى جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رَجَن أو شعر ، ولما سمِع كلامة صلى الله عليه وسلم الوليد بن المنعرة وقراً عليه القرآن رق ، فجاءه أبو جهل منكراً عليه ، فقال والله ما منكم أحد أعكم بالأشعار منى والله ما يُشبه وقل ان وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأياً لا يُكذب بعضكم بعضاً ، فقالوا فقول كاهن قال والله ما هو برعن منه ولا سجعه ، قالوا مجنون قال ما هو برعن منه ولا سجعه ، قالوا مجنون قال ما هو بمجنون ولا بحنون ألله ما هو بحنون ولا بخنون قال ما هو بمجنون ولا بخنون قال ما هو بمجنون ولا بهند قال ما هو بمجنون ولا بهند قال ما هو بمجنون ولا ما هو بمجنون ولا وسوسته ، قالوا فنقول شاعر قال ما

هو بشاعر، قدعَرَ فنا الشعرَ كله رجَــزَه وهـَــزَجه وقريضه ومبسوطَه ومقبوضه ما هو بشاعر ، قالوا فنقول ساحرٌ قال ما هو بساحر ولا نفثُه ولا عَقَدُه ، قالوا أقربَ القــول أنه ساحرٌ فايِنه سخرٌ يُفَرّ ق بين المرء وابنــه والمرء وأخيــه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السُبُلُ يُحذِّ رون الناس، فَأَنْزَلَ الله تعالى في الوليد « ذَرْنَى ومن خلقتُ وحيداً » الآيات، وقال عُتُمْةُ ابن ربيعة حين سمع القرآن يا قوم لقد علمتم أنى لم أثرك شيئاً الا وقد علمتُهُ وقرأتُه وقلته والله نقد سمعتُ قولاً والله ما سمعتُ مثلَه قطَّ ،ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ، وقال النَّضْرُ بَن الحر ث نحوه ، وفي حــديث اسلام أبي ذَرَّ ووصف أخاه أَنكِيْساً فقال والله ما سمعت ُ بأشعر َ من أخي أَنكِسْ لقد ناقَض انني عشر شاعراً في الجاهليــة أنا أحدُهُم وأنه انطلق الى مكة وجاء الى أبي ذر ً بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت ُ فما يَقُول الناس ، قال يقولون شاعر ُ كاهن ُ ^ ساحرٌ لقد سمعتقول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعتُه على أقرًاء الشعر ِ فلمِيلتئم ومايلتُمْ على لسانأحد بعدى أنهُ شعرٌ وإينه الصادقُ وأنهم لكاذبون، والأخبارُ في هذاصحيحةُ كثيرةُ ، والاعجازُ بكل واحد من النوعين الايجازُ والبلاغةُ بذاتهما، والأسلوبُ النريبُ بذاته كل واحد منهما نوع اعجاز على التحقيق، لم تقدر الدربُ على الاتيان بواحد منهما اذُّ كُلُّ واحد خارج عن قدرتها مباينٌ " لفصاحتها وكلامها ، والى هذا ذهب غير ُ واحد من أُ يمةالمحققين ، وذهب بعض تَمْجُهُ الاسْمَاعُ وتَنَفُرُ منه القلوبُ ، والصحيحُ ما قدمناهُ والعلمُ بهذا كله ضَرُورَةً وقطعاً ، ومن تفَكَّن في علوم البلاغة وأرهف خاطِرَ ، ولسانه أدَبُ هذه الصناعة لم يخفَ عليه ماقلناه ، وقد اختلف أمَّة أهلالسنة في وجه عجزهم عنه ، فأكثرهم يقول انه مما جَمَع في قوة جزالتهو نصاعة ألفاظه وحسن نظمه وايجازه وبديع تأليفه

وأسلوبه لا يَصحُّ أن يكون في مقــدور البشر ، وأنه من باب الخوارق الممتَّنعة عنأقدار الخلق علمها كاحياء الموتى وقلب العصا وتسبيح الحصى، وذهب الشيخ أبو الحسن الى أنه مِمَّا يُمكن أن يدخل مثله تحت مقـدور البشر ويُقُدِ رُهُمُ اللهُ عليه ، ولكنَّه لم يكن هذا ولا يكون ، فمنعَهم الله تعالى وعجَّـزهم عنه، وقال به جماعةٌ من أصحا بهوعلى الطريقين، فعجْ رَ \* العرب عنه ثابت ٌ واقامة الحجة عليهم بما يصح أن يكون في مقدور البشر وتحدُّ يهم بان يأتوا بمثله قاطع "، وهو أبلغُ في التعجيز وأحرى بالتقريع ، والاحتجاجُ بمجيء بشر مثلهــم بشيء ليسمن قدرةالبشر لازمٌ وهو أبهرُ آيةٍ ، وأقمعُ دلالة ، وعلى كل حال فما أتوا في ذلك بمقالٍ ، بل صبرواعلى الجلاء والقتل وتجرعوا كاسات ِ الصَّغار والذل ، وكانوا من شموخ الأنف وابائة ِ الضيُّم بحيث لا يؤثرون ذِلك اختياراً ، ولا يرضونه الا اضطراراً ، والا فالمعارضةُ لوكانت من قُدَرهم والشَّغْل بها أهون عليهم، وأسرع بالنُجْح وقَطْع العُذُر وافحام الخصم لديهم ، وهم ممن لهم قدرةٌ على الـكارم وقدوةٌ فى المعرفة به لجميع الأنام ، وما منهم الا من جَهَد جُهْدَه واستنفَدَ ما عنده في اخفاء ظُهُوره واطفاء نوره ، فماجكوا في ذلك خبيئةً من بنات شفاههم، ولا أنوا بنطفة من معين مياههم مع طول الأمدَ وكثرة العدد ، وتظاهر الوالد وما وَ لَدَ ، بل أَ بُلسوا فما نبسوا ومُنعُوا فانقطعوا، فهذان نوعان من اعجازه ، ونكتني بذلك خشية التطويل

#### ١٠ – باب في اللغة العربية بين اللغات

اللغة العربية هي احدى اللغات الساميَّة أى اللغات التي تتكامها الأمم السامية ، وهي التي سكنت شالى بلاد العرب وجنوبيها وفي بابل وآثور، والآراميون على اختلافهم والعبرانيون والفينيقيون والأثيوفيون وأمم شال افريقية وبعض سواحلها الشرقية ،

وهذه اللغات وهي السريانية والعبرانية والأرامية والفينيقية والعربية والحبشية ، بعضها لايزال حياً وبعضها مات واندثر ،

واطلاق لفظ ساميَّة على هذه اللغات سببه أن شاوزر (١) في أواخر اتمرن الثامن عشر حوالي عام ١٧٨١ بعد الميلاد ، لما رأى تقارب هذه اللغات بعضها من بعض ، ورأى الامم التي تتكلمها وهم الآراميون والعبرانيون والعرب هم من نسل سام بن نوح ، كما جاء في الكتاب الاول من كتب موسى في الاصحاح العاشر من سفر التكوين، أطلق اسم اللغات السامية على هذه اللغات جميعاً وسفر النكوين هذا يقسم أمم أسيا القديمة الى ثلاثة أقسام كبار، على رأس كل قسم منها واحد من أولاد نوح وهم سام وحام ويافث ، فقد جاء فيالاصحاح العاشر من سفر التكوين مايلي «وهذه مواليد بني نوح سام وحام ويافث الخ...، وترتيب الأمم كما ذكر في سفر التـكوين ليس مبينا على مبادى، لغوية ولا على أصول شعبية ، وانما هو للعلاقات السياسية والجغرافية والروابط العمرانية، ولذلك فان العيلاميين واللوديين ليسوهم من نســل عيلام بن سام بن نوح ولكنهم يتكامون لغة لها اتصال باللغة السريانية وهاجر الى بلادهم كثيرمن الساميين ، في حين أنه قد نسب أقرب الأمم الى العبر انيين لنة وتاريخاً ، هم الفينيقيون والكنعانيون الىحام للعلاقات السياسية والعمرانية المتينة بينهم وبين المصريين ، وكذلك لم يوضح سفر التكوين أم جنوب بلاد العرب وبلاد أثيونية تمام الوضوح، وليستالا مم المذكورة هناهيكل مايشملهلفظ الامم السامية، فانه يوجد من البراهين الةوية مايثبت أن المصريين هم من الامم السامية ، وكلا تقدمت دراسة أقدم صور الكلام المصرى اقديم زادت مشابه ته للغات السامية وضـوحاً ، وللاستاذ أرمن Erman العـالم بالآثار والعـاديات المصرية رأى في ذلك ،وهو أنالمصري القديم هو لغة سامية انفصلت من فجرالتاريخ عن أخواتها واتبعت طريقها الخاص من الاف السنين، وللاستاذ أدوار نابيل (٢) بحث

La science du langage par Max Müller, Paris 1876
 Edouard Naville, L' évolution de La Langue Egyptienne et des Langues semitiques, Paris 1920

مستفيض في هذا الموضوع في كتابه الموسوم نشوء اللغة المصرية واللغات السامية المطبوع في باريس عام ١٩٢٠، فليراجعه من أراد الاستفاضة في هذا الموضوع على أن هذا الاسم هو في الواقع أحسن ما يتفق على وضعه من الاسهاء وجعلُ العلم الحديث معنى آخر له غير مايراد به في سفر التكوين لا يمنع من استعاله واللغات السامية هي أقرب شبها بعضها من بعض من اللغات الآرية وهي الهندية الأروفية

وهذه الاعتبارات عينها تنطبق بعض الانطباق على اللغات المسهاة حامية نسبة الى حام بن نوح، وهي عدا المصرية والقبطية لغات البربر التي يتكام بها في شمال أفريقية من برقة الى البحر المحيط، وهي القبائلي والعائم شيك، ولغات الكوشيين التي يتكلم بها في بلاد الحبشة وما بجاورها من الأقليم على سواحل البحر الاحر بقرب مصوع وباب المندب وساحل المحيط الهندي وجنوب بلاد الحبشة، وهي البشارية والبُه والساهو والجالا والدنقلي (جمعها دناقل) أو عفر والصومالي ولغات آغو والبيلين والنعر والقرا الح ، فان لمجموع هذه اللغات شبها باللغات السامية لاسها المطابقة العجيبة في صور الكايات، وسواءاً كانت المطابقة ناشئة عن السامية لاسها المطابقة العجيبة في صور الكايات، وسواءاً كانت المطابقة ناشئة عن السامية لاسها عليه بعض قبل التاريخ

والاختلاف بين اللسان المصرى القديم وبين اللغات السامية كالعربي والعبر انى أقل منه بين هذه اللغات وبين اللغات البربرية والكوشية حتى جعل قوم يذهبون الى عد اللغة المصرية القديمة من اللغات السامية

ووجوه القرابة بين اللغات السامية واللغات الجامية، التي هي المصرية القديمة والقبطية والطَمَشَكُ والبُحَة والجُلاَّ والسومالي والساهو ولغات آغو وهي البَلمين والخير والقرا والدناقل أوعفار، هو أولا وجود الحروف الحلقية كالهمزة والعين فيهاكا في اللغات السامية، وثانياً أن أصول كلاتها ثلاثية، وثانا تشابه الضائر المتصلة في المجموعتين من اللغات، ورابعاً أن النعل المتعدّي في كلاهما يكون بتشديد عين الفعل مثل قتّل وبعد الح

## وهذه اللغات الأفريقية يطلق عليها غالباً لفظ السامية الحامية ١١ — باب في القول في مهد الساميين

وقد اختلفت الآراء في مهد الساميين ومبدأ نشأتهم ، والمتفق عليه الآن منبنهم ومهد نشأتهم هو جزيرة العرب ، وهو رأى كثير من العلماء ، ثم انفصلوا أقواماً رحلوا الى الشهال أولا حيث غروا أرض الجزيرة (بابل وآنور والعراق) وطغوا على أممها المتمدينة قبل الميلاد بنحو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من السنين ، ثم تحضروا وبنوا المدن والقرى وخالطوا أهل البلاد الأصليين الصوميريين والأكاديين ، وتعلموا منهم الخط (البابلي) والأدب ورحلوا الى الجنوب كذلك ، فهاجروا الى بلاد الحبشة وكو نوا أممها السامية وتفرقوا في كل مكان، حيث نمت معهم لغتهم وحفظوا مميزاتهم

وذكر عبدالله بن المقفع (١) أن بادية الحجاز كانت في الزمان الأول كلها ضياعاً وقرى ومساكن وعيوناً جارية وأنهاراً مطردة ثم صارت بعد ذلك بحراً طافحاً تجرى فيه السفن ثم صارت قفراً يابساً ولا يدرى كيف اختلفت عليها الأحوال ولاكم يختلف الاالله تعالى

وقد حاول العالم الايطالي الامير قاطاني داطيانوا (Prince Caetani da Teano) أن يستدل بالبراهين المستنتجة من الحوادث الأرضية ( الجاولوجية ) على أن بلاد العرب كانت في العصور المتقدمة على التاريخ بلاداً خصبة ترويها ثلائة أنهر عظام وتطعم شعباً كثير العدد ، فلما انحسرت المثالج الشهالية العظيمة وجفت الأرض اضطر سكانها الى البحث عن مساكن لهم خارج الجزيرة

والعرب الساكنون في الصحراء في قاب الجزيرة لانفصالهم عن مجاوريهم، وتحصنهم في جوف جزيرتهم، وقلة مخالطتهم الأمم المجاورة لهم، حفظوا الذلك السبب كثيراً من مميزاتهم القديمة وعوائدهم ولدتهم من التغيير والتبديل دون سائر أقوامهم الذين نزحو عن بلادهم أفواجا الى أطراف الجزيرة، حتى جاء

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ١٥٠ جزء ٢

الاسلام فى القرن السابع الميلادى ، فتعززت بذلك قوتهم وقويت شوكتهم واندفعوا بعامل الدين الى فتح البلاد ، فتغلبو فى مدة قرن من الزمان على أسيا الغربية وشهال افريقية ، وامتد سلطانهم من قلب الهند الى جوف فرنسة ، ونقلو معهم لغتهم ومدنيتهم التى شادوها على تراث المدنيات التى تقدمتهم .

وقد دلت الابحاث الأثرية والاستكشافات التاريخية على ماكان لبلاد العرب الجنوبية الغربية من المدنية والنقدم والعمران نحو القرنالثالث عشر قبل الميلاد ، وهي أخصب بلاد العرب أرضاً وأوفرها محصولا ، وكانت أشهر مدنها المامرة معين وسباء ، ومن بلاد اليمن اجتاز العرب المجاز المسعى باب المندب الى الساحل المقابل لبلادهم من افريقية وتوطنوا فيه وكونوا مملكة مستقلة تسمى أثيوفية أو بلاد الحبشة ؛ بل أن هذه الأمة الجديدة كثيراً ماحاربت أمها القديمة وملكت بلادها .

## ١٢ - باب في تقسيم اللغات السامية (١)

اللهات السامية تنقسم الى قسمين عظيمين قسم شرقى ، وهو الذى يشمل لغات بابلوآ نور ، وقسم غربى، وهذا القسم الغربى ينقسم الىقسمين شالى ويشمل الكنعانيين (وهم الفينيةيون والعبرانيون) والمؤابيين والأراميين و.قسم جنوبى ويشمل العرب والجميرين والحبش

والكنعانيون هم قوم من الساميين دخلو هذه البلاد الشمالية المتمدينة قبل الأراميين وسكنوا الغور الموازى لشاطئ بحر الروم، وأقدم آثارهم الكتابية اللغوية وهي كتابة بحروف ولغة بابلية أى بحروف اسفينية أو مسمارية ،كتبها بعض أمراء فلسطين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد الى أمينوفيس الرابع ملك مصر، وهذه الكتابة وجدت في تل العارنة في مديرية أسيوط، وفي هذه الكتابة توجد أخص الصفات المهبزة للنطق الكنعاني وفيها الالف المهدودة

<sup>(</sup>۱) معولنا فى كتابة هذا النصل فى الاكثر على محاضرات استاذنا الدكتور أنوليتهان التى ألقاها فى الجامعة المصريةوعلى كتاب بروكان فى مقارنة اللغات السامية وعلى دائرة المعارف العبرية Jewisch encyclopedia

محولة الىألف مائلة ، وينسب ذلك الى وجود هذا النطق عند الامم التى سكنت هذه البلاد قبل الساميين، ومن أقدم آ الرهم كذلك بعد كتابة تل العارنة كتابة ميشع ملك مؤاب وتاريخها ٩٠٠ قبل المسيح، وقد اكتشفت في سنة ١٨٦٨ وهي محفوظة في متحف اللوفر في اريس ومنها تعرف جميع الخصائص النحوية والانشائية المهبزة لا شهر اللهجات الكنعانية وهي العبرانية

وأهم اللهجات الكنعانية هي العبرية لغة بني اسرائيل، وأقدم آثارها ترتّم دَبُوره الذي يرجع الى زمن الفتح أىالى ستة قرون قبل المسيح ، وقد كانزوال الاستقلال اليهودي ضربة قاضية على اللهجة العبرية ، ولم يهجر المنفيون من بلاد يابل من العبر انيين لسانهم، ولـكنهم تمسكوا به بقدر اشتداد المحن التي كابدوها في عقائدهم ، ولما عادوا الى بلادهم وجدوا لغتهم لا تزال حية يتكلم بها العامة ، ومنذ ابتدأ العصر اليوناني اضمحلت اللغة العبرية ، ولم يتمكن الذين هاجروا الى مصر أو توغلوا أبعد من ذلك غرباً من حفظ لغتهم الاصلية أزاء اللغـة الاغريقية، وكذلك الذين لم يبرحوا أرضهم فقد كان موقفهم كذلك الموقف حيال اللغة الأرامية التي انتشرت حينئذ في جميع آسيا الغربية حتى صارت لغة العامة ، ولم يمكنهم حفظ لغتهم الوطنية من الأرامية لتقارب اللهجتين بعضهما من بعض، وصارت اللهجة العبرانية لغة الدين مدة قرون ،وكتب بها بعض الكــــ ابات بعد أن هجرها العامة بزمن طويل ، ومن أهم اللهجات الكنعانية بعد العبرية الغينيقية ولهذه اللهجة آثار كتابية يرجع بعضها الى القرن الناسع أو العاشر قبل الميلاد ، وهي تطابق اللهجة العبرية بأصولها السواكن مطابقة تامة ، وأشهر مدن فينيقية مدينتا صور وصيدة . والفروق بينها وبين اللهجة العبرية فىالحروف المتحركة أهم منها في الحروف السواكن ، وكذلك النحو ، على ما يفهم من انشاء الكتابات، لم يكن مطابقاً تمام المطابقة للنحو العبرى ، وأعظم الخصائص النحوية في اللهجــة العبرية والمشتركة بينهاوبين اللهجة المؤابية استعال الزمن فيحكاية الماضي في الكلام فأنه يبتدأ بالتام ويستتبع بالناقص ويقابل ذلك أن للفينيقين بناء للفعل غير معروف في اللهجة الدبرية ولكنه وجد بعد ذلك في اللغة الدربية وهو صحة الدلالة على

الأزمان باستعال فعل مساعد هو كان أمام التمام من الفعل لجعله غير تام وقد اننشرت اللغة الفينيقية فى أكثر بلاد ساحل بحرالروم وخاصة فى شمال أفريقية فى قرطاجة وما حولها من البلدان

# ١ – فصل فى تقسيم اللهجات الآرامية

اللهجات الآرامية على قسمين قسم غربي وقسم شرقي

فالقسم الغربي يشمل: ١ الآرامية الغربية القديمة المختصة بالتوراة والبردي. ٢ الدَّرُوري ٣ النَّبَة أي الفلسطيني ٥ الآرامية اليبودية المقدسة والجليلية أي الفلسطيني ٥ الآرامية الفلسطينية النصرانية - ٦ السامري

والقسم الشرقيشمل - ١ الآرامية البابلية أو اليهودي البابلي - ٢ المانيَّة أي لغة أتباع مان وهم الصابئة - ٣ السرياني القديم والجديد

واللهجات الآرامية هذه كانت منتشرة فى بلاد بنى آرام ما بين كنعان. والجزيرة أى بابل وآثور وهى التى يطلق عليها اسم سوريا، والمظنون أن بنى آرام هؤلاء أتوا من البادية كالعبريين وبقية بنى سام وتغلبوا على البالد نحو القرن الثامن قبل الميلاد، وانتشرت لهجاتهم فيها قليلا قليلا وحات محل البابلية والآثورية والعبرية والفينيقية، وصارت اللغة الأرامية لغة عمومية فى ذلك الزمان، يكتب بها الاهالى ويتكلمون من حدود مصر الى أرض فارس ومن جزيرة العرب الى بلاد الأناضول أى أهل سوريا وفاسطين والعراق وهم بنو آرام والبهود والفينيقيون، وكانت لغة سياسية مثل اللغة الفرنسية فى العصر الحاضر حتى جاء العرب فى الفتح الاسلامى فورثت لغتهم هذه اللهجات

ومن اللهجات الآرامية التي ذكرناها التدمرية والنبطية

ومملكة أنغر كانت تحت حكم الرومان فحاربت ملكتما الزباً التي يسميها اليونانيون والرومان زينوبيا الدولة الرومية طالبة استقلال بلادها ، فأسرها الرومان وشهروا بها في رومة عاصمة بلادهم ، ولهجتهم آرامية وبها قليل من العربية وملكتهم هذه عربية الأصل

وأما النبطية فهى لغة النبط وأصلهم من العرب خالطهم تليل من بنى آرام وماوكهم الحارثيون، ولغة العامة فى مملكة النبط هى لهجة عربية، ولما كانت الأرامية لهجة دولية كما قدمنا استعملها النبط فى كتاباتهم، وكتابة النبط هذه مشهورة الأن من الخط النبطي اشتق الخط العربي القديم ولما كان خطهم آراميا سميً العرب كل الأرامين نبطاً، ولما كان بعض بلاد الأراميين خصباً اشتهر النبط بالفلاحة، وكانت مملكة النبط عظيمة القدر في القرنين الاول قبل الميلاد والاول بعده، وقصبة بلادهم صلّع أو سلّع في وادى موسى بالقرب من معان وتسمى عند اليونانيين بطرا Petra ومعنى الاسمين واحد، ومن أشهر مدنهم مدائن صالح في جزيرة العرب

وكان النبط يستعماون اللهجة الأرامية مخاوطة ببعض الكلمات العربية ، ثم تنوسي اللسان الآرامي قليلا قليلاحتي باد في سنة ثلاثمئة بعد الميلاد تقريباً ، ثم كتبو لغتهم العربية بحروف نبطية ، وأقدم ما كتب بلغة عربية وحروف نبطية هي كتابة النمارة ، وآخر الكتابات النبطية كتابة أم الجال وهي خربة كبيرة في بادية الشام قريبة من بصرى أسكي شام ، وفي هذه الكتابة وهي كتابة في بادية الشام قريبة من بصرى أسكي شام ، وفي هذه الكتابة وهي كتابة بلاد النبط الخط النبطي المتأخر الماثل للخط الكوفي ، وفي ذلك الوقت كانت بلاد النبط إيالة تابعة الدولة الرومانية وتسمى باللاطينية وهو رجل اسمه مان واللهجة المانية هي لغة اتباع مان ومذهبه من الصابئة وهو رجل اسمه مان ودينه نصر أني و نصفه وثني، وأهل هذا المذهب فارقوا المهودية والنصرانية ودينه نصر أني و نصفه وثني، وأهل هذا المذهب فارقوا المهودية والنصرانية

وأما اللغة السريانية فهى لغة مدينة رُها وتسمى الآن أورُفا واسمها بالسريانية أورُها وتسمى عند اليونان والرومان Edessa أذسا ، وهى فى القسم الشمالى من الجزيرة بين النهرين دجُلة والفرات ، وكانت فى الرها دولة مستقلة وملوكها أصلهم من العرب ويعرف ذلك من أسمائهم معنن وأبحر ، وكان قددخلها طوائف من العرب ولكن لغتهم بادت وقبلوا اللهجة الآرامية لقلتهم ، ودخلت النصرانية فيها فى القرن الثانى بعد الميلاد وتغير اسم آرام وآراميين وكرهه

ولهجتهم ليست عربية وانما هي آرامية خالصة

البهود والنصاوى وصاروا يلقبون الوثنيين بهذا الاسم وسموا أنفسهم سرياناً ، وقد أخذ هــــذا الأسم من اليونان وسموا لغتهم سريانية، ودخل في هذه اللغة كثير من اليونانية ، وتغيرترتيب الكالت والجل بحسب قواعد اللغة اليونانية مراراً عديدة ، وكتبت بهذه اللغة كتب عديدة من القرن النالث الى القرن السابع به د الميلاد وأكثرها كتب دينية ، ثم تفرقت لغة الكتابة من اللغة العامة ، فاحتاج السريان الى علم النحو والى الشكل لكي يتمكنوا من قراءة الكتاب المقدس في الصلاة دون غلط ، وانقسمت آراؤهم الى قسمين نَسْطُوري وهو مذهب الشرقيين منهم النابعين للفرس ، ويعقوبي وهومذهب الخربيين التابعين للرومان ، ووضع السريان المعاجم بلغتهم واللغة العربية . وقد نقل السريان كثيراً من علوم اليونان وفلسفتهم الى لنتهــم ، وظهر منهم كثير من العلماء والحكاء الى زمن النهضة العربية الاسلامية في دولة بني العباس، فكانوا رسل تلكالنهضةوأهم عواملها ، ولمعرفتهم باللغة اليونانية أخذوا ينقلون علم يونان وحكمتها الى العربية نحت كنفخلفاءالاسلام، وأخذت اللغة العربية تتغلب على جَمْيع اللهجات الآرامية حتى حات محالها ،وبادت تلك اللغات جميعها ولم يبق للسريانية استعال الا في الطقوس الدينية ، ونبغ من علماء السريان كثيرون في اللغات الثلاثة السريانية والاغريقية والعربية فنقلوا الكتب وألفوا المعاجم، فمن هؤلاء المترجمين والنقلة اصطفن القديم، نقل لخالد بن يزيد بن معاوية كتب الصنعة ،والبطريق وقد نقل المنصور، وابنه أبو زكريا بحبي بنالبطريق،والحجاج بن مطر وهو الذي نقل المجسطي وأفليدس في أيام المأمون، وثاوفيلوس بن توما ناقل الالياذة والا وذيسة الىالسريانيةوهومن القرن الثاني منالهجرة والثامن للميلاد، وأيوبالرُّ هاوي، وابنشهديالكرخي ناقل كتاب الاُجنة لبقراط، وأبو عمرو يوحنا بن يوسف ناقل كتاب أفلاطون فيآدابالصبيان ، وقُسُطًا بن لوقا البعلبكي وله معرفة تامة باللسان اليوناني والسرياني والعربي وله نقول كثيرة وأصلح نُقُولاً كثيرة ، وحنين بن اسحاق العبادي النسطوري من القرن الثالث للهجرة وقد أانمُدُجَماً فىاللذتين السريانية والعربية وهو مفقود، ويشوع بار على، وبار بهلول 

# ١٣ – باب في السبب الداعي الى نقل فلسفة اليونان وعلومها الى اللغة السريانية قبل النهضة العربية

كانت يونان أمة عظيمة القدر في الأمم ، ظاهرة الذكر في الآفق ، فخمة الملوك عند جميع الأقاليم ، وكانت الفلسنة زاهية زاهرة في بلاد اليونان القديمة ، وفلاسفتهم من أرفع الناس طبقة ، وأجل أهل العلم منزلة ، لما ظهر منهم الاعتناء الصحيح بفنون الحكمة من العلوم الرياضية والمنطقية والمعارف الطبيعية والالهية والسياسات المنزلية والمدنية (١) ، وكان فلاسفة اليونان فرقا كثيرة اشتقت اسهاءها اما من اسم الرجل المعلم للفلسفة ، أو من اسم البلد الذي كان مبدأ ذلك العلم ، أو من اسم الند بير الذي كان يدبر فيه ، أو من اسم الموضع الذي كان يعلم فيه ، أو من اسم التدبير الذي كان يدبر الفي كان يدبر الفي كان يراها أهلها في الغاية التي يقصد اليها في تعلم الفلسفة ، أو من الافعال التي كانت تظهر عليه في تعليم الفلسفة ، فنبتت من ذلك شيع أوفرق في يونان ومدنها الاثني عشرة مدينة (على الساحل الغربي للائلول من فوقي (Phocée) الى ملاطية (Milet) واليها ينسب ثليس (Anaxagores) وأنكسيمائس (Pythagore) وفرقة فو الغورس (Pythagore) وشيعة سُقُراط وفرقة أرسطيفوس (Pythagore) من أهل قورانا (Cyréne) وشيعة سُقُراط وفرقة أصحاب المؤلة أوأصحاب الرواق (Portique (Stoicienne)) أو أصحاب المفلة أوأصحاب المؤلة أوأصحاب المؤلة أوأصحاب الرواق (Portique (Stoicienne)) أو أصحاب المؤلة أوأصحاب المؤلة أو أصحاب المؤلة أو أسك قورانا (Portique (Portique

<sup>(</sup>١) طبقات الامم

الاسطوان، وفرقة الكلابية (Cynique) هم وأصحاب كروسيفوس (Chrysippe وأصحاب ديوجانس (Diogène) وفرقة المتشككة أو المانعة (Sceptique) وهمأصحاب فورن( Pyrrhon)، وفرقة اللذِّة (Le plaisir) وهمأصحاب أفيقورس وفرقة المثائين (Péripateticiens)وهم أصحاب أرسطو ، وأفلاطون صاحب الافلاطونية(Platonisme)ومنهم أيضاً الدهريون(Atomistiques)و الطبيعيون (Naturalistes)والسو فسطائيون(Sophistique)والبرهانيون ( Logique ) والقياسيون ( Dialectique ) والالهيون ( Métaphysique) الخ وقد اختصر بعضعلماءالاسلامهذهالشيعفي ثلاث فرق فقالوا دهريون وطبيعيون والهيون فأما الدهريون ( Atomistique )فهم فرقة قدماء جحدوا الصانع المدير للعالم وقالوا بزعمهم ان العالم لم يزل موجوداً على ما هو عليه بنفسه ، لم يكن له صانع صَنَعه ولا مختار اختاره، وأن الحركة الدورية لا أول لها ، وان الانسان من نطفة والنطفة من انسان والنبت من حبة ، والحبة من نبت ، فهم يقولون ببقاء المادة وعدم فنائبا وانها سابحة في الفضاء بتركيبها تنكون جميع الاشياء الموجودة في العالم والفرقة الثانية الطبيعيون ، وهم قوم بحثوا عن أفعال الطبائع وانفعالهــا وماصدر عن تفاعيلها من الموجودات حيوان ونبات ، وفحصوا عن خواص النبات وتشريح الحيوانات وتركيب الأعضاء وماينتج عن اجتماعها وتركيبها من القوى ورأوا قوام الموجودات من الأصول التي جعلوها مبادى، وهي الاركان الاربعة الماء والهواء والتراب والنارءورأوا فساد كثيرها عندانتهائه الي غايته التي اقتضتها قوة استمداده من الطبائع المتفاعلة، وحكموا بان الانسان كسائر الموجودات ، وأنه يقيم بقدر استمداده ، ثم يتحلل ويفني ويذهب كغيره من الموجودات الكائنة لكونه ،

والفرقة الثالثة الالهيون، وهم المتأخرون من حكما، يونان الذين مالواعن الفلسفةالطبيعية الى الفلسفة الالهية أو المدنية أو فلسفة ما بعد الطبيعة، واليهاكان يذهب ارسطوطاليس وابن أخته تاو ُفْرَسُطُس و ثامسطيوس وفُلوطرَ خُس و ذيمُقُر اطس وقد أحدثوا من الآراء خلافاً على من تقدمهم ، وحاجة الناس وقتئذ الى الاجتماعات الانسانية ، وأولها الاجتماع المدنى الذي يكون في المدينة الفاضلة (la république idéale) ومراتب أجزائها ورياستها ، ونزول أعضائها منزلة أعضاء الحيوان من الحيوان من جهة التعاون على تكميل السعادة للانسان ، كا يتعاون أعضاء الحيوان على تكميل حياة الحيوان ، وأصناف المدن المضادة للمدينة الفاضلة كالمدينة الجاهلة والمدينة الضالة والمدينة الفاسقة ومرانب ملوكهم ورياستهم ، ثم قول هؤلاء الفلاسفة في الأوائل des premières principes et التي بها وجود سائر الموجودات ، وهي الاول أكامها وجوداً اذ لم يكن وجوده لا جل غيره ، ووجود كل ما سواه لاجله أكامها وجودها من وجوده ، وقولم في العقل الفعال والنفس والصورة والهيولي (Psycologie rationnelle) والإجسام بأجناسها ، وهي الحيوان والنبات والاجسام المعدنية ، المستقصات وهي العناصر وهي الحيوان والنبات والاجسام المعدنية ، العناصر

استمر الحال على هذا المنوال في يونان وانتقلت منها بعض هذه المذاهب الى مصر ، الى أن أحاطت بيونان الكوارث وحاقت بها الاحن ، وأهملت الفلسفة ودرست كتبهاوقتل أغسطس ( Julius Coesar Octavius Augustus ) الملك الروماني ( ولدسنة ٣٣ ق م ) قلا وفطرة الملكة آخر ملوك البطالمة اليونانيين واضافة مملكتهم الى مملكته القرض ملك اليونان من الارض، وانتظمت مملكتهم مع مملكة الروم ، فصارتا مملكة واحدة رومية عظيمة الشأن ، وصارت مدينة رومية قاعدة هاتين المملكتين ، ثم نقل مجالس التعليم من أثينة الى الاسكندرية ورومية ، ولا ثنتين وأربعين سنة خلت من حكمه كان مولد المسيح عليه السلام وبيت لحم من بلاد فلسطين

وكأن اليونان (١) والروم قديماً صابئة ، وكانت أول بلد أظهر فيه دين

<sup>(</sup>١) التنبه والاشراف

النصرانية مدينة انطاكية ، والنصارى يدعونها مدينة الله ومدينة الملك وأم المدن ، وبها كرسى بطرس ويسمى شمعون وسمعان خليفة أيشوع الناصرى ، ثم دخل شمعون الضيا مدينة رومية وسقف بها وديَّرها سنبن، ودانت له امرأة الملك فروطانيق ، وهى التى أخرجت الخشبة التى تظن النصارى أن المسيح صلب عليها ، وكانت فى أيدى البهود فى أورشليم فأخذتها منهم وردتها على النصارى

وفى حكم نيرون قتل بطرس وبولس برومية وصلبًا منكسين وذلك بعد المسيح باثنتين وعشرين سنة

وما زال اليهود والنصارى فى اضطهاد وتقتيل وأذى وتشريد من ملوك الروم فى فلسطين وغيرها ثم رذ الماثيل التى جعلها الصابئون مُثُلاً للجواهر العلوية والاجسام السمائية التى هي وسائط بين العلة الاولى عندهم و بين الخليقة فى العبادات الى أن دان قسطنطين بن قُسطنس ( المولود سنة ٢٧٤ ب م) ، ويعرف بأمه هيلانى، بانى القسطنطينية بدين النصر انية ، ودعا الروم الى التشرع به ، فأطاعوه و تنصروا عن آخرهم ، ورفضوا دينهم من تعظيم الهياكل وعبادة الأوثان ، ولم يزل دبن النصر انية يظهر ويقوى الى أن دخل فيه أكثر الامم المجاورة لمملكة الروم وجميع أهل مصر وأهل الحبشة والنوبة

و بعد أن بنى القسطنطينية وبالغ فى تحصينها واحكام بنائها جعلها دار مملكته وأضيفت الى اسمه ، ونزلها ملوك الروم بعده ، وما زالوا بها حتى افتتحها المسلمون

فى جميع هذه الأطوار حصل تغيير كبير فى الفلسفة ، وتنوعت مذاهبها ، وانحرفت وجهتها عن الجهة التى كانت عليها فى عهد الالهين ، فإن فلاسفة الاسكندرية وغيرها ،ن البلاد المجاورة أرادوا مزج فلسفة أفلاطون ببعض المذاهب التصوفية التى نتجت من انتشار النصرانية ، وهذا الاتحاد بين الفلسفة والتصوفهو المعبر عنه بالفلسفة الافلاطونية الحديثة Neoplatonisme، ورأس هؤلاء الفلاسفة الذين عملوا على هذا الاتحاد أمونيوس الاسكندرى Ammonius (المتوفى سنة ١٤١ ب. م)، فإنه أراد فى أول الامم التوفيق بين فلسفة أفلاطون

وفلسفة أرسطوطاليس، ثم أدخل على تلك الفلسفة بعض المذاهب الدينية النائجة عن النصر انية ، والغرض منها اتحاد النفس البشرية بالعالم العلوى وهو ما يسمى انتوحيد، ثم تبعه فى ذلك كثير من الفلاسفة مثل أرجانس وفُرُ فُور يوس Porphyre عاصاحب كتاب ايساغوجى أى المدخل الى علم الفلسفة وأمليخوس Jamblique وفُر كُلُس Proclus وغيرهم ، ثم تدرجوا من ذلك الى أن دخلوا فى تنازع شديد مع المسيحية فى الوجود ووحدة الوجود والعلة الاولى والنفس والبكلمة واتحاد النفس البشرية بالعالم العلوى، (Union hypostatique) وزادت المجادلات التى هزت المسيحية فى طبيعة المسيح البشرية والالهية وجسد المسيح والحكلمة على ونشأمن هذا الخلاف فى الرأى عدة فرق انقسمت بسبها الكنيسة المسيحية على نفسها بعد أن كانت واحدة، وصارت كل فرقة تطعن فى الاخرى وترميها بالمروق من الدين والخروج عليه ، وتنعقد لذلك المجامع الكنائسية المساة السنوذسات من الدين والخروج عليه ، وتنعقد لذلك المجامع الكنائسية المساة السنوذسات (Synode) للحكم على أصحاب المذاهب وطردهم من الكنيسة وحرمهم

والسنوذس (١) هو اجتماع علماء النصارى من القسوس والأساقفة وغيرهم من أصحاب المراتب المذكورة لدعاء على شأن حادث وسبب شبه المباهلة، أو نظر في شيء مهم من أمر الأديان ، ولا ينعقد هذا الا في أزمنة ، واذا اتفق - فُـطُ تاريخه ، وربما استعمل تبركاً وتعبداً ،

والمذاهب والفرق التي نبتت في النصر انية عديدة نذكر أشهر هابالا يجازوهي المرر قيونية والديصانية والمانوية والأربوسية والممتدر ونية والنسطورية والملكائية واليعة وبية والمارونية الخ

أما المرقيونية فهم ينسبون الى مرقيون وكان ابنا لبعض الأساقفة ببلاد حرَّان ، ولد فى سينوب من أعمال فُنْفُلس، وقد أظهر مرقيون مقالته فى سنة ٨٠ ب م وهى القول بالأثنين أى بوجود أصلين قديمين متضادين أحدهما الخير والآخر الشر وثالث بينها هو السعد ، وقالوا الاثنان أحدهما النور والآخر

<sup>(</sup>١) البيروني الاثمار الباقية من القرون الحالية

الظامة وأثبتوا أصلا ثالثا هو المعدل الجامع ، وقالوا انما أثبتنا المعدل لان النور الذي هو الله تعالى لايجوز عليه مخالطة الشيطان ، وأيضاً فان الضدين يتنافران طبعاً ويهانعان ذاتاً ونفساً فكيف يكون اجتما عهما وامتزاجهما ، فلا بد من وجود معدل تكون منزلته دون النور وفوق الظلام فيقع المزاج منه وهذا المذهب قريب من المانوية

وأما الديصانية فينسبون الى أبَردَ يُصان لانه ولد على نهر يقال له دَ يُصان فوق مدينة الرُّها ومعناه ابن النهر وهو من أصحاب الأُثنين ، ظهر فى أواخر القرن الثانى وكان أسقفاً للرُّها ، وأصحاب ديصان أثبتوا أصلين نوراً وظلاماً ، فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً والظلام يفعل الشر طبعاً واضطراراً ، فحا كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور ، وما كان من شر وخير ونتن وقبح فمن الظلام

وأما المانوية فينسبون الى مانى بن فاتبك من أصحاب الاثنين وقد ظهر فى الدولة الساسانية فى ملك سابور بن أرد شير ، ولد فى بابل فى قرية بردينو التابعة لدولة الفرس فى سنة ٢٣٩ أو ٢٤٠ م، وأتى المدائن وتعلم فيها وهو تلميذ فاذن Phédon الذى هو تلميذ سقراط، ومانى هذا اسمه مناحم بالعبرية وادعى أنه الفارقليط Paraclet الذى بشر به المسيح وأنه خاتم النبيين وقد ذكر ذلك فى كتبه، كانجيله الذى وضعه والشابور قان الذى ألف لشابور بن أردشير وكنز الاحياء وسفر الجبابرة وسفر الأسفار ، وقد حدث بينه وبين سائر أصحاب الاثنين ممن تقدموه وهم المرقيونية والديصانية حجاج ونزاع، وقد قتله بهرام بن هُرْمُز ، وكان مذهب مانى وسطاً بين المجوسية والنصرانية يقول بنبوة المسيح عليه السلام، ولا يقول بنبوة موسى ، ويقول ان العالم مصنوع من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظامة وأنهما أزليان لم بزالا ولن بزالا، بصيرتين وهما مع ذلك فى النفس والصورة والفعل والتدبير متضادتان

وأما الأربوسية فينسبون الى أربوس من الملاحدة، ولد سنة ٢٧٠ ب م وقُسَّ وهو منقدم فى السن ونشر مذهبه فى الاسكندرية ، وكان فى زمن قسطنطين بانى القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك الروم وكان على مذهب أربوس، ولعشرين سنة خلت من حكمه كان السنوذس الأول بمدينة نيقية Nicée من بلاد الروم سنة ٢٥٥ م ، حضر هذا المجمع ٣١٨ أسقفاً ، فحرموا أربوس الاسكندرانى لمخالفته لهم فى الأقانيم وتخليدهم ما كانوا أجموا عليه من القول فى أقنومى الأب والابن ومن قولهم التوحيد المجرد ، وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السموات والارض ، قال البيروني ورائيهم فى المسيح أقرب الى ماعمله أهل الاسلام وأبعد مما يقول به كافة النصارى وفرق أخرى كثيرة

أما المقدونية فتنسب الى مقدونس بطريرك القسطنطينية ، من سنة ٣٤٧ الى سنة ٣٤٠ الى سنة ٣٤٠ الى سنة ٣٤٠ الم ومقدونس هذا يلقب بعدوالروح (Pneumatique) لمخالفة الجاعة فى صفة روح القدس وتخليدهم القول فى هذا الاقنوم ، فانعقد لذلك السنوذس الثاني ، اجتمع فيه ١٥٠ أسقفاً بقسطنطينية على يدى تذوس الثانى بن أر قاد يوس فلمنوا مقدونس وأشياعه

وأما الماكائية (Melchites ou imperialistes) فهم الروم، وانما سموا بذلك لان ملك الروم على قولهم، وليس بالروم سواهم، وهم الذبن يتبعون القوانين الكنائسية التي أصدرها السنوذس الرابع بمدينة خَلْقُذُونية سنة ٤٥١ بم المجتمع بناء على أمر الامبراطور مرقيان Marcien اجتمع فيه ٣٦٠ أسقفا، وفي هذا المجتمع خالف الملكائية النسطورين وذيسقورس وأطوخس Eutyches من زعماء اليعقوبية في الأقانيم والجوهر، فيقولون ان الله تعالى عبارة عن ثلاثة أشياء أب وابن وروح قدس كلها لم نزل وأن عيسى عليه السلام اله تام كله ليس أحدهما غير الآخر، وأن الانسان منه هو الذي صلب وقتل، وأن الآله منه

لم ينله شيء من ذلك ، وأن مريم ولدت الآله والانسان ، وأنهما معاً شيء واحد ابن الله

وأما النسطورية فهم أصحاب نَسطور ، ولد في سوريا وعينه تذوسالصغير (Thiodose le jeune) بطريركا على القسطنطينية في سنة ٤٢٨ ، وكان على كرسيها أربع سنين وهو المبتدع بدعة وجود طبيعتين وشخصين للمسيح ، فحصل خلاف شديد في الآراء بين رجال الكنيسة انبني عليه أن خلعه السنوذس السادسالمنعقد بمدينة افسيس Ephése سنة ٤٧١ وحضرهذا المجمع مئتا أسقف ، وكان المقدم فيــه قورللس Cyrillus بطريرك اسكندرية وكالسطينوس Celestin بطريرك رومة (من سنة ٢٢ الى سنة ٤٣٢ ) ويو بنالس Juvenalis بطريرك ايليا ( أورشليم ) فلعنوا نسطورس وتبرأوا منه ونفوه ، فسار الى صعيد مصر ؛ فأقام ببلاد الحميم والبلينا ومات بقرية بصحراء ليبُوَى ، وأحرقت كتبه ، وأضافت الملكائية العِباد من النصارى وهم المشارقة الى نسطورس تقريعاً لهم بذلك فسموا نسطورية ، وكانت رياسة البطركة المشارقة في ذلك الوقت لدار يشوع في المدائن من ملك فارس ، والنسطورية تقول كما قالت الملكائية في الثالوث ، وهو الكلام في الأقانيم الثلاثة والجوهر الواحد وكيفية أتحاد اللاهوت القديم بالناسوت المحدث ، وأن المسيح طبعتين بشرية عند ولادته والهية حين نفخ فيه كلمة الله وروحه ، وقالوا ان مربم لم تلد الآله وأنما ولدت الانسان ،وان الله تعالى لم يلد الانسان وأنما ولد الآله وقالوا ان الكلمة اتحدت بجسد المسيح عليه السلام لا على طريق الامتزاجكما قالت الملكائية ولاعلى طريق الظهورية كما قالت اليعقوبية ولكن كاشراق الشمس فى كوة أو على بالور ، أو كظهور النقش فى الخاتم ، وللنسطورية أراء أخرى نضرب صفيحاً عن ذكرها حتى لا نخرج عما توخيناه من الايجاز

وأما اليعقوبية أو اليعاقبة فأنهم ينسبون الى يعقوب البرذعانى أو البراذعى كان من أهل سروج يعمل البراذع ، وهو تلميذ سُوَرِس البطربرك Séveres واليعاقبة يقولونان للمسيح طبيعة واحدة (Fusionistes ou Monophysites) وان البارى تعالى ثلاثة أشياء أب وابن وروح القدس ، الا أنهم قالوا انقلبت الكلمة لحما ودماً فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هوهو

ومن المذاهب أيضاً المارونية ينسبون الى مارون الراهب ، كانت نشأته بقرب حماه بقرية يقال لها قور ، وقس في سنة ٤٠٥ م ومات سنة ٤٣٣ ب م ومذهبه موافق للملكئية واليعقوبية والنسطورية في الثالوث ومخالف اياهم فيما بندهب اليه من أن المسيح جوهران اقنوم واحد ومشيئة واحدة ، وهدا القول متوسطاً بين قول النسطورية والملكئية . ومن المذاهب مذهب البيالقة وهو المذهب الذي أحدثه بولس الشُمشاطي (Paul de Samosate) وهو من أول بطاركة انطاكية ، ومذهبه متوسط بين مذهب النصاري والمجوس

وقد ترتب على ظهور هذه المذاهب الدينية الفلسفية مشاحنات ومجادلات دينية ونزاع بين رجال الكنيسة محوره جسد المسيح وطبيعته البشرية والالهية ، وانفس المسيح ، والكامة ، فنفرقت المدارس وانقسمت الكنيسة واختلفت الشيعتان النسطورية واليعقوبية اختلافاً ظاهراً في اللغة والكتابة ، فأسست مدرسة في نصيبين في جوكله سرياني الجنس واللغة وتحت نفوذ الفرس ، وفي انطاكية وفي الرها مدارس أخرى في منطقة النفوذ اليواني المباشر ، وقد عظم اضطهاد الكنيسة الرسمية في المملكة البوزنطية للكنيسة السريانية الوطنية ولاسريانيين عامة ، وكان معظمه واقعاً على السريان الغربيين الذين هم تحت سلطة الروم رأساً في المملكة البوزنطية ، وهؤلاء قد المخذوا مذهب اليعقوبية في مصر وفي غربي سوريا ، فتحملوا الضيق ولبثوا في بلادهم ولم يهاجروا منها رغاً عن كونهم كانوا مكروهين فارسلوا رسلهم خارج المملكة ، و نبذوا لغة مضطهديهم واستعملوا لغتهم القبطية أو السريانية على الخصوص ، وأما السريان من الموجودين في سلطة الفرس فكانوا بعيدين عن الاضطهاد وهاجر البهم من هاجر من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من الموجودين في سلطة المملكة البوزنطية ، وحلوا في نصيبين في عهد فيروزشاه من هاجر

فاكرم مثواهم وأخلصوا له الوفاء وانتسبوا الى النسطورية وصارت نصيبين مركزاً لنشاطهم ، وبذلك أخذت المسيحية شكلا شرقياً بحتاً ، وانتشر المبشرون النسطوريون يبثون تعاليمهم فىكل مكان حتى كانت أكثر الاميم البعيدة عن مملكة الروم يتعلمون المسيحية بالشـكل النسطوري، ولم يكن همُّ السريان حينئذ تعلم المسيحية فقط بل كانت همتهم متجهة كذلك الى شرح المسائل الخاصة بالمسيح عليه السلام وشخصه والاقانيم ، فكان لا يمكنهم ذلك طبعاً بغمير مساعدة العلم النظري والفلسفة اليونانية فلسفة أرسطو وأفلاطون، ولا سيا منطق أرسطو الذي هو الأداة الثمينة للجدل و المناظرة ، فتحتم على كل مبشر منهم أن يكون ذا علم والمام بفلسفة يونان ، وغرضهم الاكبر ايجاد لاهوت وطني سرياني مستقل عن اللغة الأنريقية ،فبدأوا أولا بنقل الكتب الدينية الكنائسية الى السرياني الان جميع الطقوس الدينية الكنائسية كانت تؤدى في الصلاة وغيرها باللغة اليونانية ولما كانوا يريدون محاربة الكنيسة اليونانية والابتعاد عنها بكل وسيلة فقد نقلوا الى لغتهم السريانية كتب العلم اليوناني ككتب أرسطو وشروحها وغيرها من كتب الفلسفة والرياضيات ، فانتقلت بهذا العمل العظيم علوم يونان إلى آسيا ، وكان هذا أول نقل للعلم من الغرب الىالشرق ، وكان ذلك في الزمن السابق مباشرة على ظهور الاسلام وهؤلاء السريان أنفسهم الذين نقلوا علم يونان الى السريانية كانوا هم البادئين كذلك بنقل هذه العلوم الى العربية اما من السريانية الى العربية أو من اليونانية رأساً الى العربية ، وذلك في بدء النهضة العربية ، ولم يقتصر نقل هؤلاء الفلاسفة على الفلسفة واللاهوت بل تعداهما الى الطب والكيميا والفلك ، وكانت علومالطب والعلوم الطبيعية قد نقلت الى مدرسة الاسكندرية التي كان من أكبر أساتذتها يحبي النحوى وفولس الأجانيطي Paul d'Egine وآهرون القس، واختير من كتب الطب للتدريس الستة عشر كتابا لجالينوس، وكاما مُعُلَّقة بعضها ببعض وهي التي شرط جالينوس على طالب الطب حفظها والاحتفال برا ، ولا نذكرها هنا خشية النطويل ، وكانت مؤلفات هؤلاء العلماء وغيرهم اما باليونانية أو بالسريانية ثم نقلت الى العربية في صدر الملة الاسلامية و بدء النهضة ، وكان اليعقو بيون في مصر قد نقلوا القليل منها الى القبطية لان حاجتهم الى مناظرة خصومهم كانت أقل منها عند النسطورية في سوريا

## مدارس التعليم عند السريان

يعلم مما تقدم أن مدارس الرها ونصيبين وانطاكية كانت من اكبر عوامل النهضة عند السريان ، ومدرسة نصيبين أقدم مدرسة فارسية وأشهر من جميع المدارس العلمية في سوريا نشأت من مدرسة الرها وحلت محلها نوعاًما وامتدت شهرتها الى أفريقية وايطاليا حتى لقبها أهل سوريا أم العلوم

فني هانه المدارس تخرج كثير من علماء السريان وفلاسفتهم وفيها ألفت الكتب وبعضها لا يزال محفوظاً الى الآن، وترجمت منابع العلم اليونانى من دين وفلسفة الى اللغة السريانية، وتزيد عليها مدرسة سلوقية اتى أصلحها مارأبا بعد وفاة الجائليق بولس سنة ٥٣٦ وكان مارأبا يعلم فيها بنفسه فألف وترجم كتباً عديدة من اليونانية الى السريانية، منها ترجمة كاملة للعهدين القديم والجديد أتمها في الرها مع معلمه توما، وشروح لسفرالنكوين والمزاهير ورسائل الرسول ماربطرس وميام، وتكريسات كنسية وغيرها، ثم مدرسة جُنْدَيْسابو والسبب في أو لاريانوس Valérianus قيصر ملك الروم بعد تغلبه على بلد سوريا وافتتاحه أو لاريانوس Valérianus قيصر ملك الروم بعد تغلبه على بلد سوريا وافتتاحه انطاكية، فطاب منه أن يز وجه ابنته على شيء تراضياً به ففعل قيصر ذلك وقيات حكايات كثيرة في سبب هذه التسمية . ولما نقل اليها ابنة قيصر انتقل وقيات حكايات كثيرة في سبب هذه التسمية . ولما نقل اليها ابنة قيصر انتقل معها كل صنف من أهل بلدها ممن هي محتاجة اليه، فانتقل معها أطباء أفاضل ولما فيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الغضائل. وجماعة قيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الغضائل. وجماعة قيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الغضائل. وجماعة فيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الغضائل. وجماعة قيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الغضائل. وجماعة فيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الغضائل. وجماعة فيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الغضائل. وجماعة في ويرقبون العلاء على مقتضى أمزجة بلدانها حتى المرزوا في الغضائل. وجماعة في المرزوا في الغضائل. وجماعة المرزوا في الغضائل و المرزوا في الغضائل و المرزوا في المورون الملاء على مقتضى أمرزجة بلدانها حتى المرزوا في الغضائل و المورون المورون الملاء على مقتضى أمرزجة بلدائيات كثيرة أو المرزوا في الغضائل و المورون الملاء على مقتضى المورون الملاء على مقتضى المرزوا في المورون الملاء على مقتضى المورون المرزوا في المورون الملاء على مقتضى المورون المورون الملاء على مقتضى المورون المورون

يفضلون علاجهم وطريقهم على اليونانيين والهند. لانهم أخذوا فضائل كل فرقة فزادوا عليها بما استخرجوه من قبل نفوسهم. فربَّبوا لهم دسانير وقوانين وكتباً جمعوا فيها كل حسنة. وبنغ من مدرسة جنديسابور هذه عدا الحارث بن كده وابنه النضر بن الحارث بن كلده من أطباء العرباً كابر علماء السريان الذبن كان لهم القدّ المعلى في النقل والترجمة والتصنيف الى اللغة السريانية ، وكانوا في نفس الوقت واسطة النقل الى العربية. وكذلك حرَّان كانت من مدن العلم الأثيلة المجد لعلماء السريان ومنبعاً غزيراً لفلاسفتهم كانت على طريق الموصل والشام بينها وبين الرُّها يوم وبين الرَّقة يومان ، وكانت قصبة ديار مُضر والها ينسب جماعة كبيرة من أعلام السريان الذين كانت لهم اليد الطولى في النقل والتصنيف بالسريانية . ولا يسعنا أن نعيد هنا ذكر أسماء المترجمين الذين خدموا العلم ونقلوه من الغرب الى الشرق من حكاء السريان الذين استمروا في علهم هذا الى ما بعد ظهور الدول الاسلامية التي التحقوا بخدمة ال وكان آخر العهد بالوضع في السريانية ابو الفرج بن العبرى ( بارعبرايا) المتوفى سنة ١٢٨٦ م وبه انتهت دولة العلم في السريان الا ما ندر من علمائم القليلين المتفرقين في العصور بعد ذلك الى الآن

### ١٤ – باب في اللغات السامية الجنوبية

وأما اللغات السامية الجنوبية فتنقسم الى قسمين عظيمين العربى والحبشى أما العربى فينقسم الى قسمين شالى وجنوبى فالشالى يشمل خمس لهجات وهي — ١ اللحيانية — ٢ الشمودية — ٣ الصَفَوية — ٤ العربية النبطية — ٥ العربية الفصحى

وأما العربى الجنوبى فيشمل — ١ المَعيِنَّية — ٢ السبأية — ٣ القتَانية ٤ اَلحَضْرَميَّة — ٥ اللهجات الجديدة وهي المَهْرية لغة مَهْرَة والشُّحْرية لغـة الشَّحْرِ والسُّقُطْرية لغة جزيرة سُقُطْرى فأما اللهجات اللّحيانية والثمودية والصفوية فيتناسب بعضها مع بعض، وأما العربى النبطي فهو كالعربى الفصيح ، وقد وجدت بعض الكتابات اللحيانية في مدينة العلا في شهال الحجاز قريبة من الحِجر وفيها أساء ملوك لحيان ، ومملكة لحيان كانت في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد أي قبل استيلاء النبط عليها ،

أما الثمودية فسميت بذلك لان قبائل ثمود كانت تسكن تلك الجهات ووجد شيء من كتاباتها في مدائن صالح ، وصالح هو النبي المرسل الى ثمود وتاريخها في القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد

أما الصفوية فسميت بذلك لوجود الكتابات المكتوبة بها في الحرَّة مابين جبل الدروز وتل الصَّفاة ، فاعتاد العلماء المستشرقون تسميتها بذلك (١) ولو سميت بالحرية لالنبس الاسم لوجود حَّرات كثيرة في جزيرة العرب وفي الشام ، وأكثر كتاباتها من القرون الاول والثاني والثالث بعد الميلاد. واللهجة المستعملة في هذه الكتابات هي لهجة عربية مع بعض الاختلاف في أسماء الاشارة والأسماء الموصولة وأداة التعريف ، وبعض كما تما تناسب العبرية والأرامية أكثر مما تناسب العبرية والأرامية أكثر مما تناسب العربية لمجاورة أهل الصفاة للساميين الشماليين

وقد باد الخط الصفوى قبل الاسلام واستعمل مكانه الخط النبطى المتأخر القريب من الخط الكوفى، والخط النبطى هذا هو خط الحضر كاكان الصفوى خط المرب البدو، والكتابات العربية الفصيحة التي كتبت بحروف نبطية متأخرة أو حروف تشبه الخط الكوفى هي كتابات النمارة المشهور وزبوهي خربة موجودة بين قنسر ين ونهر الفرات ويوصل البهما من حلب في إنتي عشرة ساعة، وكتابة حران، وأم الجمال، وأشهرها كتابة امرى القيس بن عمرو ملك العرب كتبت سنة ٣٢٨ بعد الميلاد، والهارة هذه قصر صغير من آثار الدولة الرومانية موجود في حراة الشام شرقى جبل الدروز و يختلط بها بعض الكلات الآرامية

<sup>(</sup>١) أنو ليتمان

واللغة النبطية تأتى بعد اللهجة العربية الفصيحة ويأتى بعدها الآرامية فلما ظهر الاسلام أخذت اللغة العربية الفصحى وهى لغة أواسط بلاد العرب (الحجاز ونجد) أى قبائل قريش وما جاورها فى التفوق والحلول محل بلق اللغات وعم الاقطار لغة العرب وكتابيم مهاشين مع الدين أينما سار، وصارت العربية لغة نصف المعمور من الدنيا، وهى أى اللغة الفصحى لغة الشعر والقرآن لغية الأحاديث والسنة، لغة الفقه والشرع، لغة التأليف والتصنيف فى القرون الاولى للهجرة، يتكلم ويكتب بها بداهة حتى كثر اختلاط العرب بالأعاجم فابتدأ الفساد فى ملكة اللسان و التحريف يفشيان فى اللغة وهال القائمين هذا الأمر خوفا على القرآن والدين فوضعوا علم النحو، وأخذ العلماء يتبارون فى وضع أصول هذا الفن وقواعده والاسترشاد بفصحاء الاعراب ووفود البادية الذين لم غيالطوا غيرهم من الأمم فى صحة الكلام والنطق به حتى تم لهم ضبط هذه اللغة وسيأتى شرح ذلك فى فصل خاص

## ١٥ – باب في اللغة العامية أو الدارجة

لما فسدت ملكة اللغة ووقع التحريف في الكلام، وباد الإعراب و دخل في اللغة كثير من الألفاظ الأعجمية ، نشأ من ذلك مايسمي باللغة العامية أي الدارجة ، وتعددت هذة اللغة بتعدد البلدان والأقاليم وقربت أو بعدت عن اللهجة الفصحي بقربها أو بعدها عن جزيرة العرب أو بقلة أو كثرة اختلاطها بالامم الأخرى ، فاليمن مثلا و بعض أقاليم جزيرة العرب لاتزال لهجتهم أقرب الى الفصحي من لهجة مصر أو الشام اليها ، ولهجة بعض عرب السودان قريبة كذلك من الفصحي ، حتى أن البلد أو المصر الواحد قد تختلف لهجاته باختلاف القبائل التي نزلت به وعمت فيه لهجتها كالبلاد المصرية مثلا فلهجة صعيدها غير لهجة سفى بلادها ، ولهجة شرق مصر السفلي غير لهة غربها ، وهذا الاختلاف هو سفلى بلادها ، ولهجة شرق مصر السفلى غير لهة غربها ، وهذا الاختلاف هو آثر من آثار القبائل المختلفة التي حلت بلاد مصر نازحة اليها من بلاد العرب

وبالجالة فانهم يقسمون اللهجات العربية العصرية الى — ١ لهجة جزيرة العرب — ٢ لهجة العراق والجزيرة — ٣ لهجة بلادالشام — ٤ لهجة مصر — ٥ لهجة بلاد المغرب ـ ٦ لهجة جزيرة مالطة وقد دخلها كثير من لغات أوروفة لاسها الطليانية واللغة العربية والخط العربي معروفان عند جميع الأمم التي تدين بالاسلام وليست اللغة العربية هي لغتها الأصلية ، وفيها العاماء والفقهاء العارفين بها تمام المعرفة ، وكذلك تكتب بالخط العربي لغات تلك الأمم التي دانت للاسلام وهي أمم الفرس والترك والأفنان وبعض الهند والملابو والصين (التركستان الصيني) وروسيا الشرقية ، واللغة العربية عامة الآن في آسيا الغربية ، وفي شهال افريقيا ووسطها من الشرق الى الغرب

## ١٦ – باب في القول في العربي الجنوبي

اما العربی الجنوبی وهو لغة الیمن فمن لهجاته - ١ المعینیة - ٢ السبأیة القَتْبَانیَّة - ٤ الحفینیة - ٢ السبأیة وهذه اللهجات هی لغة حمایر وسبأ لسان القحطانیین وقبائلهم عاد وثمود وطمه وجدیس والعالفة ٤ والیمن سمیت کذلك لوقوعها الی جنوب الکعبة ٤ کا سمیت الشأم شأما لوقوعها شالیها ٤ اما اشتقاق اسم الیمن من الیمن وهو السعادة فمشکوك فیه وهو ماظنه أهل أوروفة الأقدمین فسموها بلاد العرب السعیدة ( Arabia felixia ) وهی کثیرة الزرع والاً شجار والهار والعاور والعمول والاً فاویه ، و کانت غایة فی العمران ، عامرة بالمدن والحواضر ، ومن ممالکها المعروفة مملکة معین و بعن ، وسبأ وقصبتها مأرب ، وممالک قتبان وعلیها مملکة سبأ، ثم انتقل الماك منهما الی حمیر وقصبتها ظفار ، و کتابات أهل ویلیما مملکة سبأ، ثم انتقل الماك منهما الی حمیر وقصبتها ظفار ، و کتابات أهل الیمن یطلق علیها لفظ عُمر یه و ان اختلفت المعینیة والسبأیة عنها قلیلا، و فی قرائها صعوبات کبری ، والحمیری یسمی المُسنَد و هو أحدث الخطوط الیمنیة ،

واختلف فى اشتقاقه ، فبعضهم جعله من الفينيقي مباشرة أو بواسطة الاحرف اليونانية ، وبعضهم جعله من المسارى وهو بعيد ،

وأما الكتابات القتبانية والحضر مية فهي قليلة جداً وهي أجد الكتابات واستمرت هذه الكتابات من أقدم تاريخها الى القرن السادس بعد المسيح لم يطرأ عليها تغيير ، وذلك لكونها لغة مكتوبة ثابتة أكثر منها لهجة عامية ، ولما دانت تلك البلاد للاسلام تغلبت لغة العرب الشهائية على اللهجات الجنوبية وزحزحتها عن مكانها ، غير أنه لا تزال في أاستنهم عُجُهُة ولُكُنّة ، والف علماء الاسلام في أخبار ملوك حمير وآثارهم كأبي محمد الهَدُدَاني المعروف بابن ذي الدُمينة أحد أشراف العرب وهو أبو الحسين بن أحمد بن يعقوب صاحب الدُمينة أحد أشراف العرب وكتابه المعروف بالأكليل المؤلف في أنساب حمير وأيام ملوكها ، ونشوان ابن سعيد الحميري صاحب القصيدة الحميرية المعروفة

ومن اللغة الحميرية تولدت بعض اللغات في مَهْرَة والشَّحْرُ وَسَقُطْرَى في جنوب الجزيرة وهي القريبة من ساحل البحر ، ولا يزال بعض اللهجات العربية الجنوبية موجوداً الى يومنا ، وهذه اللهجات ليست متولدة رأساً من اللغة المحتوبة ، ولعزلتها ابتعدت كثيراً عن الشكل السامي القديم أكثر من ابتعاد اللهجات العربية الأخرى عن اللهجات الآرامية العامية

واللغة الحبشية هي فرع عن لغة العرب الجنوبية ، فإن العرب نزلوا من جزيرتهم من بلاد اليمن الى سواحل أفريقية المقابلة لهم والقريبة من جزيرتهم واستوطنوها واختلطوا بأهلها القدماء الحامين ، ولا يعرف بالدقة الزمن الذي نزلوا فيه تلك البلاد ، ولكنه على كل حال كان قبل المسيح ، والظاهر أن نزوحهم اليها كان تدريجيا ، وسميت تلك الأمة الجديدة الأمة الحبشية نسبة الى قبيلة من قبائل حضرموت تسمى حَدَثة

وسكان بلاد الحبشة ثلاثة اجناس — ١ ألجنس الافريقي — ٢ الجنس الحامى — ٣ الجنس السامى، ولنات هذه الاجناس الشلاثة مختلفة، وهي

تناسب لغة أهل مصر القديمة ، ولغات قبائل البربر في شمال أفريقية ، واللغات الحامية من بلاد الحبشة التي تسمى الكوشية ، وكلما تتناسب مع اللغات السامية ولكن لا يعلم بالدقة الوطن الاصلى لكل منها ، وانها بمواصلة البحث والتنقيب والتحقيق عرف أن مجيء الساميين الى افريقية كان من جزيرة المرب وفي ثلاث دنعات، وطريقهم المها في كل مرة كان من طريقين شمالية عن طريق برزخ السويس ومصر، وجنوبية عن طريق باب المندب، وكانت الدفعة الأولى في زمن قديم جداً لا يعرف مبدؤه ، فاختلطوا باهل البلاد الأصليين وامتزجوا بهم فتولدت منهم أمم هي الأمة المصرية القديمة في مصر ، وقبائل البربر في المغرب ، والحبش وهم القبائل الحامية أو الكوشية في بلاد الحبشة ، والمرة الثانية التي نزحوا فيها من بلاد العرب الى أفريقية كانت في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا أو في عصور أخرى بين القرن العاشر والقرن الأول قبل الميلاد ، وقد أنى العرب بالجال،معهم الى أفريقية ولم يكن الجلُّ معروفًا فيها من قبل كما جاؤًا قبل ذلك بالخيل، وانتقل الخط المسند مع العرب من اليمن وحضرموت الى الحبشة ، وكذلك اللهجات العربية الجنوبية التي منها أشتتت اللغة الحبشية ،والمرة الثالثة التي رحل فيها العرب من جزيرتهم الى الحبشة كان في مبدأ الاسلام فتزلوافي سواحلها وتوغلوا فبها ودخل فريق منهم الى بلاد السودانِ ومنذ ذلك الحين صارت اللغة العربية لغة السودان

ولغة الحبش تسمى عندهم جعرز وتسمى فى بعض الاحيان أثيوفية وهو اسم يو نانى أطلقه اليونان على الحبش الدّين اتخذوه لأ نفسهم ، ولم تعرف اللغة الحبشية لدى أهل أوروفة الا بعد التاريخ المسيحى

ومن الكتابات الحبشية وأقدمهاكتابة عيزانا أحد ملوك الحبشة وتاريخها خمسون وثلاثمئة بعد الميلاد وهي خلو من حروف العلة وتصحبها كتابة سبأية، وهذه الكتابات هي اما بالخط المسند الحميري ولنتها سبأية أو حبشية ، أو هي كتابات حبشية بالمسند الحبشي غير المُشكَّل ، أو بالحبشية والخط المسند

الحبشي المُشَكِّل؛ وأحدث من هذه كتابة الملك ألاعميداً وحرفها سبَّي، وفي هذه الكتابة تُرى خاصِّية من خصائص الحبشية وهي الدلالة على حروف العلة المعــدومة من الأبجدية السامية بتغيرات في ننس الحرف الساكن. هذه هي أقدم آثار اللغة الحبشيةوأكثرها وَثنى وبعضها وهو القليل نصرانى ، وترجمت التوراة والانجيل وغيرهمامن الكتب الكنائسية الى اللغة الحبشية ، وتمتاز لغة هذه المؤلفات عن اللهجات السامية الأخرى بنحو هو أكثر اطلاقا وانشاء أسلس مما يمكن نسبته الى مؤثر أجنبي، ولم يطل عمر لغة جعــز في أثناء الاضطرابات التي سقطت بسببها مملكة أكسوم القديمة فى القرن الثانى عشر وفقدت أمة جعز خطرها السياسي، ومنذ سنة ١٢٧٠ ميلادية جمعت الدولة السلمانية شمل المملكة واحتفظت بالملك الى سنة ١٨٥٥ وهي من بلاد الشوا من بلاد الحبش الجنوبية ومن الأمة الأُنْحَرِيَّة ، ولذة أُنْحَرة تناسب لغة جعز وان اختلفت عنها ، وفي عهد هذه الدولة أخذت آداب اللغة الأثيوفية فيالاضمحلال ولم يظهر لها أثر من نفسها وانماكانت في ذلك تابعة للآداب العربية المسيحية التي ظهرت في مصر ، وكان للغة العربية تأثير كبير في تركيب الجلل ألحبشية لم يكن للغة اليونانية قبلها. واشتقت من لغة جعز في قلب بلاد الحبشة وعلى قرب من أكسوم الحاضرة القديمة لهجة جديدة هي لهجة تكرنياً نسبة الى اقليم تكرينيا ، ولكن تغلبت عليها اللغة الامحرية كثيراً ، وكان أكثر الذين يتكلُّمون بها منالمسلمينولذلك اكتسبت لنفسها شكلا خاصاً لعدم اختلاط أهلها بالمسيحيين الذين يتكامون الأمحرية ، ولماكان هؤلاء المسلمون من الجنس الحامي كان لاذات الحامية أثر كبير في لغتهم وبقيت اللغة القديمة محفوظة ويتكام بها في الشمال في المستعمرة الايطالية المسهاة أروثرة وفى جزائر دُهُلُكُ ويطلق على هذه اللهجة لغة تِكْرِي وهواسم البلاد نفسها التي يتكلم بها فيها ، وفي بلاد غوراغي في جنوب الشوا ولا سيا في حَرَر تكونت من اللغة الامحرية لهجات ابتعدت عنها كثيراً حتى صارالامحريون لايفهمونها ، وذلك لعدم اختلاطها باللغات الحاميةالتي امتزجتبها لغةأمجرة ولتأثير اللغةالعربية فيها بالنسبة للاسلام الذيهودين أهلهاالذين يتكلمون بهافي بلاد حرر



١٧ —باب في القول في تدوين اللغة واستنباط النحو والصرف

قال عبد الرحمن بن خلدون : ان اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده ، وتلك العبارة فعل لساني ، فلابد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتها، وكانت الملكة الحاصلة لامرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها ابانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعانى مثل الحركات التي تُعيّن الفاعل من المفعول من المجرور أعنى المضاف، ومثل الحروف التي تقضى بالأفعال الى الذوات من غير تكاف الفاظ أخرى ، وليس يوجد ذلك الا في لغة العرب ، وأما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لابدًّا له من ألفاظ تخصه بالدلالة، ولذلك نجد كلام العجم في مخاطباتهم أطول مما نقدره بكلام العرب وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي فيالكلام اختصارا» فصار للحروف في لغتهم والحركات والهيئات أي الأوضاع اعتبار في الدلالة على المقصود غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منهاءانما هي ملكة في ألسنتهم يأخذها الآخر عن الاول كما تأخذ صبياننا لهذا الدود لغاتنا ، فلما جاء الاسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان فيأيدي الأمم والدول؛ وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما ألتي البها. السمع من المخالفات التي للمتعربين والسمع أبو الملكات الاسانية، ففسدت بما ألتي اليها مما يغايرها لجنوحها اليه باعتياد السمع ، وخشى أهل العلوم منها أن تفسد تلك الملكة رأسا ويظول العهد بها فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لنلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون. عليها سائر أنواعالكلام ويلحقون الأشباه بالأشبأه مثلأن الفاعل مرفرع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع ، ثم رأوا تغيير الدلالة بتغيير حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميته إعرابا وتسمية الموجب لذلك التغيير عاملا وأمثال ذلك ، وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم فقيدوها بالكناب وجملوها صناعة لهم مخصوصة واصطلحوا على تسميمًا بعلم النحو ، قال أبن جني في الخصائص: والنحو هوانتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من اعراب وغيره كالتثنية والجع

والتحقير والتكسير والاضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها ، وانه لم يكن منهم أو ان شذ ً بعضهم عنها رُدَّ البها . وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحواً كقولك قصدت قصداً ، ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم

فن النحو

وقد اختلفوا في أول من وضع النحو وفي سبب تسميته بهذا الاسم، فقال قوم انه على بن أبي طالب ، وقال آخرون ان أول من أسس الدربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلى، وهو ظالم بن عمرو بن سفيان ابن جندل ، وكان رجل أهل البصرة عُلُويِّ الرأي مات سنة ٦٩ هـ ، قيل ان أبا الأسود الدؤلي دخل الى ابنته بالبصرة فقالت له « ياأبت ما أشدُّ الحرَّ » ، رفعت أشد فظنها تسأله وتستفهم منه أيُّ أزمان الحر أشدُّ ، نقال لها شهرُ ناجر، فقالت « ياأ بت أنا أخبر تك ولم أسألك» ، وقيل ان أبا الأسود قالت له ابنته « مَا أحسنُ السماء» نقالها نجومها ، فقالت انى لم أر د هذا وانما تعجبت من حسنها ،فقال لهااذن فقولي« ما أحسنَ السماء » فحينئذ وضع النحو . قال أبو الفرج الاصفهاني أولُ من وضع العربية أبو الأسود ، جاء الى زياد بن أبيه بالبصرة فقال « أصلحالله الامير انى أرىالعرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت السنتهم أفتأذن لي أن أضع عِلما يُة يمون به كلامَهم، قال لا ، ثم جاء زياداً رجلٌ فقال «مات أبانا وخلف بنونَ ، فقال زيادٌ مات أبانا وخلف بنون رُدُّوا الىّ أبا الاسود ، فرد اليه فقال ضع للناس ما نهيتك عنه ، فوضع له النحو ، وأول باب وضع منهباب التعجب وكان ذلك بالبصرة ، وقال السيرافي ان السبب في وضع علم النحو أنه مرَّ بابي الأسود سعد الفارسي وهو يقود فرسه . فقال له مالك ياسعد لا تركب فقال ان فرسي ضالع 4 فضحك به بعض من حضره ، فقال أبو الأسود هؤلاء الموالى قد رغبواً في الاسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا أخوة فلو علمنا هم الـكلام ، فوضع باب الفاعل والمفعول به ولم يزد عليه . وقال أبو عُبُيَد مَعْمَرَ بن المثنى أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي ثمميمون الأقرن. ثم عَنْبَسَة الفيل. ثم عبد الله بن اسحاق

وقال محمد بن سلَّام الجُمَحي أول من أسس العربيـة وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسودوانما فعل ذلك حين اضطرب كلام العرب. وقال ابن الأنباري كتب معاوية الى زياد يطلب عبدالله ابنه . فلما قدم عليه كامه فوجده يلحن فَرَدُّه الى زياد وكتب اليه كتابا يلومه فيه ويقول أمِثْل عبيد الله يضيع . فبعث زيادٌ الىأبي الأسود ، فقال له يا أبا الأسود إنهذه الحراء يعني الأعاجم قد كانرت وأفسدت من أنسن العرب فلو وضَعَتَ شيئاً يُصلح به الناسُ كالامهم ويعرفون به كتاب الله ، فأبى ذلك أبو الاسود . فوجه زيادٌ رجارٌ وقال له أقعد في طريق أبي الاسود فاذا مرَّ بك فاقرأ شيئاً من القرآن و تعمد اللحن فيه ففعل ذلك فلما مرَّ به أبو الأسود رفع الرجل صوتَه يقرأ ُ « انَّ الله برى، ُ من المشركين ورسوله ِ » بكسر اللام ، فاستعظم ذلك أبو الأسود وقال عزٌّ وجُهُ الله تعالى أن يبرأ من رسوله . ثم رجع من فوره الى زياد فقال قد أجبتك الى ما سألت ورأيت أن أبدأ باعراب القرآن فابعث الى الانين رجلا ، فأحضرهم زياد ٌ فاختار منهم أبو الأسود عشرة ثم لم يزل يختارهم حتى اختار منهم رجلا من عبد القيس. فقال خذ المصحفوصبغاً يخالف لون المداد . فاذا فتحت شُمَّتي فانقط واحدة فوق الحرف، واذا ضممتها فاجعل النقطة الى جانب الحرف ، فاذا كسرتها فاجعل النقطة من أَسفل الحرف . فان أنْبَعَتُ شيئاً من هذه الحركات غُنَّـةً فانقط نقطتين ، فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره ، ثم وضع المختصر المنسوب اليه بعد ذلك .

واما الذين ينسبون وضع العربية الى على بن أبى طالب فيقولون ان الروايات كلها تسند الى أبى الأسود ، وأبو الأسود يسند الى على . فقد روى عن أبى الأسود أنه سئل من أبن لك هذا العلم يُعنّنُون النحو ، فقال أخذت حدوده عن على بن أبى طالب ، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى أخذ أبو الأسود الدؤلى النحو عن على بن أبى طالب . وروى أبو الأسود قال دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فوجدت فى يده رقعة . فقلت ما هذه ياأمير المؤمنين ، فقال انى تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحراء يعنى الأعاجم فأردت أن أضع شيئا يرجعون اليه ويعتمدون عليه . ثم ألقى الي الرقعة وفيها فأردت أن أضع شيئا يرجعون اليه ويعتمدون عليه . ثم ألقى الي الرقعة وفيها

مكتوب «الكلام كله اسم وفعل وحرف ، فالاسم ما أنبأ عن المسمَّ . والفعل ما أُنبِيء به ، والحرف ما أفاد معنى ، وقال أُ نح هذا النحو وأضف اليه ما وقع اليك ، واعلم يا أبا الاسود أن الاسماء ثلاثة ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر وانما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر، وأراد بذلك الاسم المبهم . قال ثم وضعت بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام الى أن وصلت الى باب إنَّ وأخو اتها ما خلا لكن فلما عرضها على علي عليه السلام أمر في بضم لكن اليها . وكنت كلما وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليه الى أن حصلت ما فيه الكفاية ، قال ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فلذلك سمى النحو وكان أبو الأسود ممن صحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب وكان من المشهور بن بصحبته ومحبته ومحبة أهل بيته

وأخدعن أبى الاسود جماعة (١) منهم بحبي بن يعمر (المتوفى عام ١٢٩ ه) ، وهو رجل من عَدُوان كان في عداد بني ليث وكان مأموناً عالما بما يأتى يُرُوك عنه الفقه عن أبى عَمرُو وابن عباس ، وروى عنه قتادة واسحاق بن سو يُد وغيرهما من العلماء ، وأخد ذلك عنه أيضاً ميمون الأقران ، وعَدْبَسَة الفيل ، ونصر بن عاصم الليثي (المتوفى عام ٨٩ ه) ، وغيرهم ، ثم كان من بعدهم عبد الله بن أبى اسحاق الحضرمي (المتوفى سنة ١١٣ ه) فكان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل . وكان معه أبو عرو بن العلاء وبقى معه بقاء طويلا ، وكان ابن أبى اسحاق أشد تجريداً للقياس . وكان أبوعمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها . وكان بلال بن أبى برُدة جمع بينهما بالبصرة وهو يومئذ وال علمها وكاه خالد بن عبد الله القسرى زمن هشام بن عبد الملك ، قال يونس بن حبيب قال أبو عمرو فغلبني ابن أبى اسحاق بالحمرة بن عبد ذلك وبالغت فيه . وكان عيسى بن عمر الثقفي (المتوفى عام ١٩٨ ه) أخذ عن ابن أبى اسحاق، وأخذ يونس ابن حبيب (المتوفى عام ١٩٨٩ ه) عن أبى عمر بن العلاء . وكان معها مسلمة بن عبد الله بن محارب الفهرى . وكان ابن أبى اسحاق بن خاله . وكان حميد الله بن عارب الفهرى . وكان ابن أبى اسحاق بن خاله . وكان حميد الله بن عارب الفهرى . وكان ابن أبى اسحاق بن خاله . وكان حميا مسلمة بن

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء للجمحي

الزُّ بْرُ قان ويونس يفضلا نه . قال محمد بن سلَّام الجُمَّحي سمعت رجلا يسأل يونس عن بنأبي اسحاق وعلمه ، قال هو والبحر سوا. أي هو الغاية . وأخذعن أبي عمرو الأخفشُ الكبير عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب، وأبو جعفر محمد بن أبي سارة الرؤاسي، وهوأول من وضع منالكوفيين كتابا فيالنحو وهو أستاذ الكسائي والفرَّاء ، إلى أن انتهت (١) إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوفي عام ١٧٠هـ) في أيام الرشيد ، أخذعن عيسي بن عمر الثقفي. وعن أبي عمر و بن العلاء . فهذب الصناعة وكمَّل أبوابها . وأخذها عنه سيبويه وهو غمرو بن عَمَانِ بِن قَنْبُرَ أَبُو بِشر ( المتوفى سنة ١٦١هـ) ، فكمل تفاريعها واستكثر منأدلتها وشواهدها ووضع فيها كتابه المشهور الذي صار اماماً لكل ما كتب فيها من بعده ، وأخذ عن سيبويه الأخفش المجاشعي ( الاوسط ) ( المتوفى سنه ٢١٥) ، وقُـُطُرُب (وهو أبو على محمد بن المستنير المتوفى سنة ٢٠٢) ، وهما من علماء البصرة ، وأتى بعدهم أبو عُبَيَدة مَعْمَرَ بن المُشَنَّى ( المتوفى سنة ٢٠٩ )وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري (المتوفي سنة ٢١٥)، والأصبَعي (المتوفي سنة ١٨٠) وأبو الحسن على بن المُغيرة الأثرم (المتوفى سنة ٢٣٢) ، وبكر بن محمد المازني ( المتوفى سنة ٢٤٨ ) ، وأبوعبدالله محمد بن هرون التَوَّزي ( المتوفى سنة ٣٣٣ ) وابو اسـحاق ابراهيم بن سُهْيَان الزيادي ( المتوفى سنة ٢٤٩ )، وأبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي (المتوفي سنة ٢٥٧) ، وغيرهم من مشهوري علماء النحو ، ثم وضع أبو على الفارسي ( المتوفى ٣٧٧ ) وأبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجَّاج ( المتوفى سنة ٣٣٩ ) كتباً مختصرة للمتعلمين حَذُوا فيها حذو الامام في كتابه ، ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة المصرَين القديمين للعرب، وأهلها من بين أمصار العرب هم الذين نقلوا اللغة واللسان العربي وأثبتوها في كتب فصيروها علما وصناعة ، فكثرت الأدلة والحجاج بينهم . وتباينت الطرق في التعليم وكثر الاختـــالاف في إعراب كثير من آى القرآن باختلافهم في تلك القواعد وطال ذلك على المتعلمين ، وجاء

<sup>(</sup>۱)\_ ابنخلدون بتصرف

المتأخرون بمدَّاهبهم في الاختصار ، فاختصروا كثيراً من ذلك مع استيعابهم لجيع مانقل ، كما فعله مالك (محمد بن عبد الله عاش من ١٠٦ الى ٦٧٢) في كتاب التسهيل وأمثاله ، واقتصارهم على المبادي، للمتعلمين كما فعله الزمخشري (المتوفىسنة ٥٣٨) في المُفَصَّل. وابن الحاجب (جمال الدين أبوعمر المتوفي سنة ٦٤٦ ) في المقدمة له ، وربما نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك في الأرجوزتين الكبرى والصغرى . وابن مُعْطَى في الارجوزة الألفية . وبالجلة فالتآليف في هذا الفنأكثر من أن تحصى

أو يحاط بها

ولم يكونوا (١١ فيما ألَّفُوا ورتَّبُوا يكتَّفُون بما يسمعونه منأهل العلم ، بلكانت عنايتهم منجهة الى النحقيق والتمحيص والاستماع من فصحاء الأعراب ووفود البادية لسلامة سليقتهم وعدم اختلاطهم بغيرهم من الأعاجم. ومن مشاهير فصحائهم أبو البيداء الرياحي وأبو مالك عمر بن كرَّكرة ، وأبو عرار العجلي ، وأبو زياد الكلابي . وأبو سوار الغُنَوَى ، وشُبيْل بن عَرَّعَرَة الضَّبْعي ، وأبو عدنان ورد ابن حكيم ، ونَهَشُل بن زيد ، وأبو شَبل العقيلي ، وأبو محلَّم الشيباني، وأبو مِسْحَلَ ، وأبو ضمضم الكلابي، والبُهُدِّلي ، وجَهُم بن خاف المازني ، ومُؤرِّج السَّدُوسي ، واللحياني ، وخلفالاً حمر وغيرهم من فصحاء العرب

فن التصريف أو علم الصرف

واما علم الصرف فالمظنون أن أول من وضعه هو معاذ الهرَّاء ويستدلون(٢) على ذلك بما يأتى : وذلك أن مسلم مؤدب ولد عبد الملك بن مروان كان نظر في النحو ثم لما حدث التصريف جلس الى معاذ الهراء فسمعه يقول لرجل كيف تَشَنَّى مِن تَــَوْ رَرُّهُمْ أَزَّاً مثل يَفَاعِلِ إِنْعَلَ ، فَانَكُر ذَلَكَ أَبُو مَسْلُمُ وقال: تدكان أُخُذُهُم في النحو يُعْجبني حتى تعاطـوا كلام الزنج والروم زجل الغربان والبوم لما سمعت كلاما لست أفهمه كأنه تَرَكَتُ نَحُومُ واللهُ يَعَصُّنَى مِن التَّعَجُّم في تلك الجراثيم

<sup>(</sup>١) — الفهرست لابن النديم (٢) — بنية الوعاة للسيوطي وغيره

فأجابه معاذ الهراه بقوله

عالجتها أمرداً حتى اذا شبت ولم تحسن أباجا دها سميّت من يعرفُها جاهلاً يُصُدِّرها من بعد ايرادها سميّل منها كل مستصعب طود على أقران أطوادها قال السيوطي فوضح بهذا أن واضع التصريف معاذ الهراء ومعاذ الهرّاء هذا يكني أبا على من موالي محمد بن كعب القرظي وهو عم أبي جعفر الرؤاسي، ولد في أيام يزيد بن عبد الملك وعاش الى أيام البرامكة وعمر نحو مائة وخمسين عاما ومات أولاده وأولاد أولاده وهو باق حتى قال فيه الشاعر ان معاذ بن مسلم رجل قد ضح من طول عره الأبد وتوفى في بغداد في السنة التي نكب فيها البرامكة أي سنة سبع وثمانين وقيل سنة تسعين ومئة في خلافة الرشيد، وكان معاذ بن مسلم من أعيان النحاة ، وكان يبيع الثياب الهروية فقيل له الهرّاء وكان شيعياً ، وأخذ عنه أبو الحسن على وكان يبيع الثياب الهروية فقيل له الهرّاء وكان شيعياً ، وأخذ عنه أبو الحسن على ابن حمزة الكسائي (المتوفى سنة ١٨٩) ونيره وصنف كتباً كثيرة في النحو

#### متن اللغة

ان اتقد م بختص بملكة اللسان في الحركات المسهاة عند النحويين بالإعراب وقد استمر (١) الفساد بملابسة العجم ومخالطتهم حتى تأدت الى موضوعات الألفاظ، فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم ، ميلاً مع هجنة المتعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية ، فاحتيج الى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والندوين خشية الدروس وما ينشأعنه من الجهل بالفرآن والحديث ، فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك ، وأملوا فيه الدواوين ، بالفرآن والحديث ، فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك ، وأملوا فيه الدواوين ، وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدى المتوفى بالبصرة سنة

سبعين ومئة ، ألف كتاب العين ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب المتعارف واعتمد فيه ترتيب المخارج ، فيدأ فيه بحروف الحلق ثم مابعدها من حروف الحنك ، ثم الأضراس ، ثم الشفة ، وجعل حروف العلة آخراً ، وبدأمن حروف الحلق بالعين ، لأ نه الأقصر منها ، فلذلك سمى كتابه بالعين لان المتقدمين كانوا يذهبون فى تسمية دواوينهم الى مثل هذا ، وهو تسمية بأول مايقع فيه من الكابات والألفاظ ، ثم بالحاء والهاء والخاء والعين والقاف والكاف والجيم والشين والصاد والضاد والسين والواو والألف والياء ، والخليل هذا هو أول

من استخرج العروض وحصَّن به أشعار العرب

ثم الفّت من بعده كتب شتى كالنوادر لأبي الحسن على بن حمزة الكسائي (المنوفي ستة ١٨٩) ، والجيموالنوادر واللغاتلاً بيعمرو اسحاق بن مرار الشَّيباني ( المتوفى سنة ٢٠٦ هـ ) ، والنوادر لأ بي زكريا يحيى بن زياد الفرّ ا، ( المتوفى سنة ٢٠٧)، واللغات لا بي عُبِيدة مَعْمَرَ بن المُثَنِّي ( المتوفى سنة ٢١٠)، والنوادر واللغات لا بي زيد سعيد بن أوس الأنصاري ( المتوفى سنة ٢١٥ ) ، والأجناس لأ بي سعيد عبد الملك بن قُرَيب الأصمَعي ( المتوفى سنة ٢١٦ ) والجامع في اللغة لمحمد بن جعفر القزَّاز القيرواني (المتوفى سـنة ٤١٢ ) ، وغريب المُصَنف لا بي القاسم عُبَيَّد بن سلاّم ( المتوفى سنة ٢٢٤ ) ، والنوادر لابن الأعرابي ( المتوفى سنة ٢٣٢) ، والجهرة لأبي بكر بن دُرَيْد الأزّدي (المتوفى سنة ٣٢١) ، والْمُنْضَدُّ لعلى بن الحسن الهنائي المعروف بكُرُاع النمل (المتوفى سنة ٣٠٧) 4 واليواقيت لا بي عمر الزاهد غلام تعلب (المتوفي سنة ٧٤٥)، والتهذيب لأبي منصور محمد بنأحمد الأزهري (المتوفيسنة ٣٧٠)، والتكملة لأبي علىالفارسي (المتوفي سنة ٣٧٧) ، والمحيط للصاحب بن عبَّاد (المتوفي سنة ٣٨٥) ، والمُنجمَّل لأبي الحسن أحمد بن فارس ( المتوفى سنة ٣٩٠ )، وديوان الأدب لاسحاق بن ا براهيم الفارابي خال الجوهري (المتوفي سنة ٣٥٠) ، والبارع لأ بي طالب انْفَضل

ابن سَلَمَة ، عدا كثير غيرها من التأ ليف الممتعة في اللغة لخلف الأحمر ( المتوفى سنة ١٨٧ )، وأبي فَيْد بن عمرو مؤرِّج السدوسي ( المتوفى سنة ١٩٥ ) ، وأبي الحسن النضر بن شُمَيِّل ( المتوفى سنة ٢٠٣ ) ، وأبى الحسن بن حازم اللحياني (المتوفى سنة ٢١٥) ، والمفضل الصَّبِّي (المتوفى سنة ٢٢٠)، وأبي يوسف يعقوب بن السُّكُّسيت (المتوفى سنة ٢٤٤) ، وعبدالله بن مسلم بن قتيبة (المتوفى سنة ٢٧٠)،وأبي العَبَّاس المُبرَّد (المتوفيسنة ٢٨٥)، وأبي اسحاق بن السَرِيّ الزجَّاج (المتوفى سنة ٣١١) ، وأبي عبدالله الحسن بن خالويه (المتوفى سنة ٣٧٠)، وأبي الفتح عثمان بن حِنيُّ (المتوفى سنة٣٥٣) ، وكالهم من أعيان اللغويين الذين أَلْفُوا فِي اللغة ، ثم جاء أبو بكر الزبيدي في المئة الرابعة (توفي سنة ٣٩٣) فاختصر كتاب العين مع المحافظة على الاستيعاب ، وأنَّف الجوهري أبو نصر اسماعيل ان حَمَّاد(المتوفيسنة٣٩٣)كتابالصِّحاح على الترتيب المتعارف لحروف المعجم فجعل البداءة منها بالهمزة وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخيرمن الكامة لاضطرار الناسفي الأكثر الى أواخر الكلمة . وحصر اللغة اقتداء بحصر الخليل ثم ألف أبو الحسن على بن اسماعيــل المعــروف بابن ســيده الداني الأندلسي (المتوفى سنة ٤٥٨) كتاب المحكم والمحسيط الأعظم على ذلك المنحى من الاستيماب وعلى نحو ترتيب كتاب العين ، ثم وضع الحسن بن محمد بن الحسن ابن حيدر رضي الدبن الصاغاني (عاش من سنة ٧٧٥ الى ٦٥٠ ) كتاب العباب، ثم ألف الامام جمال الدين محمد بن مُنكرًا م بن منظور الافريقي الأنصاري الخزرجي ( عاش من سنة ٦٣٠ الى ٧١١ ) لسان العرب ، وألَّف الامام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي (عاش من سنة ٧٣٩ الي ٨١٧) القاموس المحيط والقابوس الوسيط، ثم شرح الامام محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدي (اَلمتوفي سنة ١٢٠٥) القاموس المحيط وأسهاه تاج العروس من جراهر القاموس وفرغ منشرحه عام١١٨١ )، ثم ألف بطرس البستاني اللبناني ( المتوفى سنة ١٨٨٣ م)محيط المحيطفرغ من تبييضه وطبعه في مدينة بيروتسنة١٢٨٦ ه

و ۱۸۷۰ م وهو آخرما وضع من كتباللغة التي يعول عليها ويركن الى تحقيقها . ۱۸ — باب في القول في فضل اللغة العربية واتساعها

لغة العرب من أفضل اللغات وأعظمها انساعاً ، أما فضلها فلما اختصت به من الاستعارة والتمثيل والقلب والابدال والتقديم والتأخير ، والبسط بالزيادة في عدد حروف الاسم والفعل والقبض محاذاة للبسط وهو النقصان فىعدد الحروف واتساعها في المجاز والادغام والتأليف ( تأليف الحروف ) واختلاس الحركات في الكلام وتخفيف الكلمة بالحذف، والاعراب (١) الذي هو الفارق بين المعانى المتكافئة في اللفظ والمميز لها ، واختصاصها بحروف يصعب النطق بها على غير العرب من الامم، وتصريف الكلام، وسننها في مخالفة ظاهر اللفظ معناه، والحذف والاختصار والزيادة في الأسهاء أو الأفعال أو الحروف لأغراض شتي، والتكرير والاعادة لارادة الابلاغ فيالتنبيه والتحذير والتوهم والايهام ، والخاطبة بلفظ الجمع أو بالمفرد والمراد غير ذلك والفرق بين الضدين بحرف أو حركة ، والاضهار للأسهاء أو للأفعال، والتعويض في الكلمات وقلبهم الحروف عنجهاتمها ليكون الثاني أخف من الأول، نحو ميعاد فلم يقولوا موعاد، والاعتراض والاشارة والاياء دون النصر بح ، والكف عن ذكر الخبر اكتفاء بما يدلعليه الكلام، والمحاذاة والاقتصار في الكلام على ذكر بعض الشيء والمرادكله، والأمشلة والموازين أختير منها ما فيه طيب اللفظ وأهمل منها ما يجفوا اللسان عنالنطق به فجاء الكلام مهذه المحسنات في هذه اللغة غاية في الرونق والعذوبة ، فصيحاً

<sup>(</sup>۱) الاعراب مصدر أعربت عن الشيء اذا أوضحت عنه وفلان معرب عما في نفسه أي مبين له وموضح عنه، ومنه عربت الفرس تعريباً اذا بزغته ، واصل هذا كله قولهم العرب وذلك لما يعزى اليه من الفصاحة والاعراب والبيان ، ومنه قولهم في الحديث « الثيب تعرب عن نفسها » والمعرب صاحب الخيل العراب ، ومنه عندى عروبة ، والعروبة الجمعة ، وذلك ان يوم الجمعة أظهر أمراً من بقية أيام الاسبوع وقولهم عربت معدته أى فدن كانها استحالت من حال الى حال كاستحالة الاعراب من صورة الى صورة . وبالاعراب يعرف الحبر الذي هو أصل الكلام ولولاه ما ميز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام ولا نعت عن تأكيد

بليغاً بعيداً عن التنافر والغرابة ، منزهاً عن النقائص ، مُعلَّى من كل خسيسة مما يستهجن أو يستبشع ، مؤلفاً بين حركته وسكونه ، فلم يجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين ، ولم يلاق من حرفين لا يأتلفان ولا يعذب النطق بهما أو يشنع ذلك منهما في جرَّس النغمة وحسن السمع ، كالعين مع الحاء والقاف مع الكاف والحرف المطبق في غير المطبق

فالعرب (١) تميل عن الذي يلزم كلامها الجفاء الى ما يلين حواشيه و يُرقّها 4 وقد نزه لسانها عنما يجفيه ، فليس في مبانى كلامها جيم نجاور َها قاف متقدمة ولا متأخرة ، أو يجامعها في كلمة صاد أو كاف الا ما كان أعجمياً أعرْب

قال أحمد بن فارسان العرب سنناً و نظوماً في كلامهم وأشعارهم لو أراد مريد نقلها لاعتاص وما أمكن الا بمسوط من القول وكثير من اللفظ، وهذه النظوم كثيرة طالت بها لغة العرب اللغات وقال: للعرب بعد ذلك كام تلوح في أثناء كلامهم كالمصابيح في الدُجي » فكلام العرب جار مجرى السحر لطفا، وجوامع الكلم هي من منطوقهم ومفاخر لسانهم

ولم تكن عناية العرب موجهة كلها الى الألفاظ دون المعانى ، قال ابن جنى ان العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذيها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى ، وبالأسجاع التي تلزمها وتتكاف استمرارها ، فان المعانى أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدراً في نفوسها ، فأول ذلك عنايتها بألفاظها فانها لما كانت عنوان معانيها وطريقاً الى اظهار أغراضها ومراميها ، أصلحوها، ورتبوها وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك أوقع لها في السمع وأذهب لها في الدلالة على القصد ، ألا ترى أن المثل اذا كان مسجوعاً لذ لسامه فحفظه، فاذا هو حفظه كان جديراً باستعاله ولو لم يكن مسجوعاً لم تأنس النفس ولا أنقت لمستجعه به واذا كان حديراً باستعال ما وضع له واذا كان أجله ، ثم قال « فاذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها وجيء به من أجله ، ثم قال « فاذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها وجيء به من أجله ، ثم قال « فاذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها

<sup>(</sup>١) المزهر للسيوطي

وَ حَمُوا حَوَاشِيهِا وَهَذَبُوهَا وَصَقَاوَاغُرُوبِهَا وَأَرْهَفُوهَا فَلا تُرَيِّن أَنَ العِنَايَة اذْ ذَاك انما هي بالالفاظ بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه وتشريف ، ونظير ذلك اصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسه، وانما المبغيُّ بذلك منه الاحتياط للموعى عليه وجواره بما يعطر بنشره ولا يُعرُّ جوهره ، كما قد نجد من المعانى الفاخرة السامية ما يُهَجَّنَهُ ويغض منه كُذُرةُ لفظه وسوء العبارة عنه ، فكأن العرب انما تحلى ألفاظهاو تَدَبِّجُهُمَاو تُشيبها و تزخر فهاعناية بالمعاني التي ورائها وتوصلاً بها الى ادراك مطالبها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان من الشعر لحكمة وان من البيان القوم ، التي جعلت مصائدً وأشراكاً للقلوب وسُكُماً الى تحصيل المطلوب ، عُرِف يذلك أن الالفاظ خدم للمعانى والمخــدوم أشرف من|لخادم ثم قال ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديمهم لحرف المعنى في أول الكامة ، وذلك لنموة العناية به فقدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكنه عندهم ، وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل اذكُنّ دلائل على الفاعلية من هم وما هم وكم عِدَّتُهُم نحو أفعل ونفعل وتفعل ويفعل وحكموا بضد هذه الصناعة اللفظية ، فحروف المعانى عند العرب بابها التقدم وحروف الالحاق والصناعة بابها التأخر ، خلو لم يعرف سبق المعنى عندهم وعلوه في تصورهم الا بتقديم دليله وتأخر دليل خقيضه لكان مُغنياً من غيره كافياً »

### الكناية

ومن مفاخر لغة العرب الكناية ، قال الزمخشرى « لم نكن الكنى لشىء من الأمم الا للعرب وهي من مفاخرها ، والكنية اعظام وماكان يؤ هل لها الا خو الشرف من قومه قال :

أَكَنَّيه حين أناديه لأكرمة ولا اُلقَّبُه والسوءة اللقَبُ والذي دعاهم الى التكنى الاجلال عن النصريج بالاسم بالكناية عنه

#### الشعر

ومن مفاخر لغة العرب الشُّعر فانه ديو انهم وحافظ مآ نُرهم وآدابهم وأنسابهم ، ومقيــد أحسابهم ومستودع علومهم ومعدن أخبــارهم ومنتهى حكّمهم ، به يأخذون واليه يصيرون ، يرجعون اليه عند اختلافهم في الأنساب والحروب ، ومنالشعر تعلمت اللغة وهوحجة فيهأشكل منغريب كتاب الله وغريب حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، والشعر (١) النفس له أحفظ ، واليه أسرع ، ألا ترى أن الشاعر قد يكون راعيًّا جَلْفًا أو عبداً عَسيفاً تنبو صورته وتمج جُمُلتُه فيقول ما يقول من الشعر فلاجل قوله وما يورده عليه من طُلاوته وعُذُوبة مُسْتُمَّهُ ما يُصير قوله حُكُماً يرجع اليه ويقتاس به ، ولقد بلغ من كاف العرب به وتفضيلها له أن عمدت الى سبع قصائد خيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة وعلقتها في أستار الكعبة ، وقدربيَ شعر العرب على شعر سائر اللغات، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الشعر ُ (٢) علمَ القوم ولم يكن لهم علا أصح منه فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم، ولَهِيَتُ عن الشعر وروايته ، فالماكثر الاسلام وجائت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعرفلم يؤولوا الىديوان مُدَوَّن ولا كتاب مكتوب، فألفُوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلك وذهبعنهم منهأ كثره، قال أبو عمرو بنالعلاء ما انتهى البكم مما قالت العرب الاأقله ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير .

### العروض

والعروض التي هي ميز ان الشعروبها يعرف صحيحة من سقيمة وأهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الايقاع الاأن صناعة الايقاع تقسيم الزمان بالخروف المسموعة (٣)

<sup>(</sup>١) الحصائس لابن جني (٢) الحصائس (٣) الصاحبي

### الأمثال

ومن مفاخر العربية الأمثال وهي حكمة العرب في الجاهلية والاسلام وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ به ما حا وات من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح، قال ابراهيم النظام بجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام، ايجاز اللفظ واصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية ، فهو نهاية البلاغة، وقال ابن المقفع اذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق وآبق للسمع وأوسع لشعوب الحديث .

## ١٩ - باب في القول في اتساع اللغة العربية

اما القول في اتساع اللغة العربية فهو شائع مشهور محقق بالعيان ، فلسان العرب أوسع الألسنة مذهباً ، وأكثرها ألفاظا ، قال أحمد بن فارس : قال بعض الفقهاء كلام العرب لإيحيط به الا نبي " ، وهذا كلام حرَى أُ أن يكون صحيحاً وما بلغنا أن أحداً ممن مضى أوعى حفظ اللغة كلها ، والمراد من هذا القول بيان عظمها وأن وعينها معجزة لاتأتى الا من نبى ، وقال ذهب علماؤنا أو أكثرهم الى أن الذي انتهى الينا من كلام العرب هو الأقل ، وأن كثيرا من السكلام ذهب بذهاب أهله ، ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير

وللمرب أقاويل كثيرة وتعابير جمة بعضها ليس بغريب اللفظ ولكن الوقوف على كنهه معتاص وقد بينا ذلك فى راتب لغة العرب، وليس أدل على انساع اللغة العربية من استقصاء أبنية الكلام وحصر تراكيب اللغة وهو ماتوصل اليه الخليل بن أحمد، فقد ذكر فى كتات العين (١) أن عدة أبنية كلام العرب المستعمل منه والمهمل على مراتبها الأربع من الثنائي والثلاثي والرباعي والخاسي من غير تكرار اثنا عشر (١٢٣٠٢٩١٢)، وقال بهاء الدبن العاملي صاحب الكشكول: اذا قيل كم يتحصل من تركيب حروف المعجم كلمة ثنائية سواء كانت مهملة أو مستعملة فاضرب تركيب حروف المعجم كلمة ثنائية سواء كانت مهملة أو مستعملة فاضرب

<sup>(</sup>١) — المزهر السيوطي

ثمانية وعشرين فى سبعة وعشرين فالحاصل جواب: ٢٨×٢٧=٧٥٦ فان قيل كم يتركب منها كامة ثلاثية بشرط أن لا يجتمع حرفان من جنس فاضرب حاصل ضرب ثمانية وعشرين فى سبعة وعشرين فى ستة وعشرين يكن ١٩٦٥٢=٢٦×٢٧

> وان سئلت عن الرباعية فاضرب هذا المبلغ في ٢٥ : ١٩٦٥٦ ×٢٥ = ٤٩١٣٠٠ ( أي ٢٨×٢٧×٢٥)

والقياس فيه مطرد فى الخاسى فما فوق :۲۶×۹۱۳۰۰ ۲٤ = ۱۱۷۹۱۲۰۰ فيكون المجموع كله ۱۲٫۳۰۲٬۹۱۲

وقال أبو بكرمحمد بن حسن الزبيدى في مختصر كتاب العين ان عدة مستعمل الكلام كله ومهمله ست آلاف الف وستمئة الف وتسعة وتسعون النا وأربعمئة (٢٠٤٠٠)

المستعمل منها ٢٠٠٥

والمهمل ١٩٣٠٧٨٠

| المهمل    | المستعمل منه |         |                        |
|-----------|--------------|---------|------------------------|
| 177       | 219          | Y0+     | عدة الثنائي            |
| 10471     | 2779<br>AT+  | 1970.   | « الثلاثي<br>« الرباعي |
|           |              |         |                        |
| ٦,٦٩٣,٧٨٠ | •770         | 7,799,2 | المجموع                |

والكلام المهمل على ثلاثة أضرب، ضرب لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب بنّة وذلك كجيم تؤلف مع كاف أو كاف تقدم على جيم وكمين مع غين أو حاء مع هاء أو غين، فهذا وأشبهه لايأ تلف، والضرب الثاني ما يجوز تألف حروفه ولكن العرب لم تقل عليه وذلك كارادة مربد أن يقول عَضَخَ فهذا يجوز تألف وليس بالنافر، الا تراهم قد قالوا في الأحرف الئلاثة خَضَعَ لكن العرب

لم تقل عَضَخَ ، والضرب الثالث هو أن يريد صريد أن يتكلم بكامة على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الزلق أو الأطباق حرف ،

وقد ذكر ابن خلدون في المقدمة الوجوه العددية التي حصر بها الخليل أبنية الكلام فقال: ان جملةالكلمات الننائية نخرج من جميع الاعداد على التو الي من واحد الى سبعة وعشر بنوهو دون نهاية حروف المعجم بواحد ، لأن الحرف الواحد منها يؤخذ مع كل واحد من السبعة والعشرين فتكون سبعة وعشرين كلمة ثنائية ، ثم يؤخذ الثانى مع الستة والعشرين كذلك ، ثم الثالث والرابع، ثم يؤخذ السابع والعشرون معالثامن والعشرين فيكون واحداء فنكون كلهاأعداداً على توالى العدد من واحد الى سبعة وعشرين فتجمع كاهي بالعمل المعروف عند أهل الحساب ثم تضاعف لاجل قلب الثنائي ، لان التقديم والتأخير بين الحروف معتبر في التركيب فيكون الخارج جملة الثنائيات ، وتخرج الثلاثيات من ضرب عليها حرف فتكون ثلاثية ، فتكون الثنائية بمنزلة الحرف الواحد مع كل واحد من الحروف الباقية وهي ستة وعشرون حرفاً بعد الثنائية ، فتجمع من واحد الى ستة وعشرين على توالى العدد ويضرب فيه جملة الثنائيات ثم تضرب الخارج في سنة جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية فيخرج مجموع ترا كيبها من حروف المعجم و كذلك في الرباعي والخاسي ، فانحصرت له التراكيب بهــذا الوجه فهن هذا العدد الوافر يتحقق من اتساع اللغة ووفرة مادتها

ومما امتازت به اللغة العربية وطالت به غيرها من اللغات ويدخل فى باب الساعها وعظمها كثرة المترادف فيها ، وهو وان أنكره بعضهم وزعم أن كل مايظن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات ، غير أنه ليس منها اسم ولا صفة الا ومعناها غير معنى الآخر ، وقد عالوا المترادف هذا بأنه من واضعين مختلفين وهو الأكثر ، بأن تضع احدى القبيلتين أحد الاسمين والا تحرى الاسمين الحداهما بالاخرى ،

ثم يشتهر الوضعان وبخنى الواضعان ، أو أن يكون من واضع واحد وهو الاقل ومن فوائده (١) أن تكثر الوسائل أى الطرق الى الاخبار عنما فى النفس، فانه ربما نسى الانسان أحد اللفظين ، أو عسر عليه النطق به اذا كان ألنغ ، ولولا المترادفات تعينه على قصده لما قدر على ذلك ، ومنها التوسع فى سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة فى النظم والنثر ، وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعاله مع لفظ آخر السجع والقافية والتجنيس والترصيع وغير ذلك من أصناف البديع ، ولا يتأتى ذلك باستعال مرادفه مع ذلك اللفظ ، ومنها قد يكون أحد المترادفين أجلى من الآخر فيكون شرحاً للآخر الخنى وقد ينعكس الحال بالنسبة الى قوم دون آخرين .

وأما الأسهاء فأسهاء المصادر منها كثيرة جداً لا تُنافسها في كثرنها لغة أخرى ، وكذلك جموع التكسير التي امتازت بها اللغة العربية وغلبت بها اللغات الأخرى عتى السامية منها وهي ثلاثة وعشرون وزناً: فُعل وفُعل وفُعل ونعل وفُعلة وفَعلل ونعلل ونعلل ونعلل ونعلل ونعلل ونعللان ونعلان ونعلان ونعلان ونعلان ونعلان ونعلان ونعلان ونعلان ونعللان ونعلل ونعلل ونعال ونعالل ونعالل ونعالل ونعالل ونعلل ونعلل ونعللان ونعلل ونعلل

وقد جمع بعضهم من أوزان جموع التكسير نحو اثنين ومئة وزن ، وبهده الخصائص والميزات كانت اللغة العربية ميزانا يقاس عليه الاسماء فى اللغات السامية الأخرى، وهي واسعة المعانى جزلة الأوزان لاتحصى مفرداتها ويعجز العالم عن استيعابها بالحفظ ولا به من الاستعانة بمعاجم اللغة على الدوام.

# ٢٠ – باب في الكتابة العربية

ومن مميزات لغة العرب حروفها التي تكتب بها وتلفظ بناء عليها ، وقد عقد لها المرحوم حفني ناصف بك باباً خاصاً في كتابه «تاريخ الأدب» أنى فيه على قسمة الحروف الى أصلية والى متفرعة وبين حركاتها ومخارجها وصفاتها وترتيبها وخواصها الى أن قال في آخر كلامه « وليس غرضنا من تعديد هذه المزايا لحروف اللغة العربية الحط من شأن غيرهامن اللغات أو تثبيط همم المشتغلين بها معاذ الله ، وانها غرضنا الردّ على المفتونين ببعض اللغات الأجنبية ، الجاهلين بالعربية في زعمهم أن العربية أصعب مراساً وأبعد منالاً ، وهم لو أعطوها من العناية ربع ماأعطوه لغيرها لعرفوا أنها في غاية الاحكام وعلى طرف المام » فمن شاء استيعاب جميع ماجاء في هذا الباب فليرجع اليه

وقد ذكر حفني ناصف بك قواعد الشكل في الكتابة العربية فقال «كانت الكتابة قديماً في الشرق والغرب عارية عن الشكل ، ثم أدخل اليونان ومن حذا حذوهم من أهل أو روفا علامات في صلب كتابتهم ، بمعني أنهم جعلوا بعد كل حرف متحرك حرفاً آخر أوحرفين للدلالة على حركة ذلك الحرف، فصارت الكتابة عندهم ضعف ما كانت عليه قديماً بل أكثر من الضعف ، أما العرب وسائر الساميين فلم يدخلوا الشكل في صلب الكتابة بل جعلوا له علامات توضع فوق الحرف أو تحته أو بجانبه ، ولم يشكلوا كل حرف وانما شكلوا من الحروف مانلتبس حركته وتركوا أكثر الحروف غفلا ضناً بالوقت أن يضيع فمالا فائدة له تذكر واقتصاداً في الأوراق ، فصارت الكتابة العربية بالنسبة فمالا فائدة له تذكر واقتصاداً في الأوراق ، فصارت الكتابة العربية بالنسبة

لكتابة الافرنج كأنها مختزلة يكتبها المربي في أقل من نصف الزمن الذي يشغله الأفرنجي في كنابة ترجمتها على فرض الكاتبين في درجة واحدة من السرعة ، وقد جربنا ذلك مراراً فلم تخطى، التجربة، فالافرنج سهلوا القراءة ولكنهم صعبوا الكتابة والعربسهم لواالكتابة والقراءة معاأمااذا تركوا الكتابة غُفُلًا فقدسهاوا الكتابةوصعبواالقراءة، وقدأجم الأدباء على أنهم لاينركون الكتابة غُفُلاً الا اذا كانوايكتبون لأنفسهم أو لنظرائهم أوكان المكتوب قصة ونحوها ممالا يعظم الخطر في اللحن فيه ، والمتفق عليه عندهم أن يشكلوا ما يشكل كما قال ابن مجاهد ، ينبغي ألا يُشَكِّل الا مايُشُكل فالقاعدة العامة عندهم تنحصر في قولك « أَشْكُلِ مَايُشْكُلِ» ، وقد بين حفني بك القواعد لما ينبغي أن يشكل من الحروف في بنية الكامة تفاديا من اللبس وما ينبغي أن يترك غفلا اما لأنه الأُصل في الكلمة أو لا نه معلوم ، ومنى يكون الشكل تاماً في جميع الكلمة ، وتحوى القاعدة الأخيرة المصاحف والكتب المقدسة فانها تشكل شكلا تاماً زيادة في الاحتياط ، وكذلك كتب تعلم الاطفال ثم قال رحمه الله انه ليس في تطبيق هذه القواعد صعوبة على من عنده مسكة من النوق ، وذكر مناظرة جرت بينه وبين متشيع لهجر العربية المُفَرية والاقتصار على المخاطبة والمكاتبة بالعامية ، واستبدال الحروف اللاطينية بالحروف العربية ، وهي محاورة لطيفة أعجز بها مناظره عن الجواب وختمها بقوله : « فقد عامت من هذه المناظرة أن الكتابة العربية أذا شكل من حروفها مايشكل كانت غاية الغايات في الاختصار والبيان وليس في الامكان أبدع مما كان »

### ٢١ – باب في حاجة العرب الى التعريب

بلاد العرب وتعرف بجزيرة العرب تجاور أمما كثيرة من جميع جهاتها ، وهذه الأمم المجاورة لأمة العرب كالهند وفارس والعراق والشام والروم ومصر والحبشة كانت على جانب عظيم من المدنية والحضارة ، وعلاقاتها التجارية والسياسية مع جزيرة العرب دائمة الانصال ، فكان من الضرورى تبعا للمعاملات والأسفار المتداولة بينها تبادل المصطلحات العامة واقتباس مسميات الاشياء التي توجد في بلد منها ولا توجد في الأخرى ، مما تضطرها اليه التجارة وتبادل المنفعة ، حتى يحسن التفاهم وتسهل المعاملة ، فيتناول العرب اللفظ الأعجبي فيصقلونه ويهندمونه بحسب أوزان لغنهم ومنطق لسانهم ، فيخرج من لسانهم

كأنه عربي صميم .

قال القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد (١) اما علمها أي جزيرة العرب التي كانت تتفاخربه وتبارى به فعلم لسانها وأحكام لغتها ونظم الأشعار وتأليف الخطب، وكانت مع ذلك أصل علم الأخبار ومعدن معرفة السير والأمصار، قال أبو محمد الهمداني ليس يوصل ألى خبر من أخبار العجم والعرب الا بالعرب ومنهم ، وذلك أن من سكن بمكة من العاليق وجرهم وآل السُّميَّدع بن هونة وخزاعة أحاطوا بعلم العرب العاربة والفراعين العاتية وأخبار أهل الكتاب، وكانوا يدخلون البلاد للتجارة فيعرفون أخبار الناس، وكذلك من سكن الحيرة وجاوروا الأعاجم منعهد أسعد الىكرب وبختنصر حووا علم الأعاجم وأخبارهم وأيام حمير ومسيرها في البلاد ، وعنهم صار أكثر مارواه عَبيد بن شَرْ يَة ﴿ ومحمد بن السايب الكلبي والهيثم بن عدى وكذلك من وقع بالشام من مشايخ غسَّان خبير بأخبار الروم وبني اسرائيل واليونان ، ومن وقع بالبحرين من تنُّوخ واياد فعنه أنت أخبار طسم وجديس ، ومن وقع من ولد نصر من الأزد بعمان فعنه أنى كثير من أخبار السند والهند وشيء من أخبار فارس، ومن وقع بجبليُّ طي، فعنه أنت أخبار آل أُذَيْنَةَ والجرامةة . ومن سكن باليمن فانه عَلَيم أخبار الأمم جميعاً لأنه كان في دار مملكة حمير وفي ظل الملوك السُيّارة الى الشرق والغرب والجنوب والشال . ولم يكن ملك منهم يغزوا الآ عرف البلاد وأهلها ، والعرب أصحاب حقفظة ورواية لخفة الكلام عليهم ورقة ألسنتهم اه

<sup>(</sup>١) طبقات الامم

فاامر بالاتحصل علم ذلك كله الااذا أدمجت في لسانها كنيراً من ألفاظ الامم الني نقلت عنها أساء الاجناس والاعلام فتأخذ تلك الاسهاء التي سقطت اليهم فتعربها بألسنتها وتحولها عن ألفاظ العجم الى ألفاظها فتصير عربية وتضمها الى لغتها كأنها منها، فالتعريب قد وقع قديماً من لغات الأمم المجاورة وهذه كانت حال العرب في جاهليتها

فلما جاء الاسلام و نزل القرآن مرشداً وهاديا لهم الى طريق الخير . كان أول شيء عنيت به العرب من العلم هو لغنها ، ومعرفة أحكام شريعتها ، ونقلت من اللغة ألفاظاً عن مواضعها الى مواضع أخرى ، وهي المسهاة بالألفاظ الاسلامية كافظ المؤمن من الايمان وهو التصديق ، والمسلم من التسليم ، والكفر من الكفروهوالغطاء والستر ، والمنافق من نافقاء اليربوع ، والفسق من قولهم فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرتها ، وكذلك كالصلاة والصوم والزكاة والحج ، فان الصلاة في اللغة هو الدعاء ، والصوم هو الامساك ، والزكاة النمو ، والحج القصد فزاد الشرع في معناها مازاد مما هو معروف ، وكذلك سائر العلوم كالنحو والعروض والشعر

واستمر الحال على هذا المنوال من العناية بالانة والرعاية للدين ، في زمن الخلفاء الراشدين وفي الدولة الأموية ، ثم أخذت الهم تنجه الى العلوم الكونية ، والسير في طريق العمر ان المدنى من تعلم العلوم والصنائع سداً لحاجاتها المتوالية ، فاستحدث أهل العلوم والصناعات من الأسماء ونقلوا من المصطلحات المجازية ما احتاجوا اليه اتماماً لنهضتهم

وأول من عنى منهم بنقل العلم خالد بن يزيد بن معاوية رأس الدولة الا موية وأول فلاسفة ، الاسلام، قال محمد بن اسحاق (١)كان خالد بن يزيد بن معاوية هذا حكيم آل مروان ، وكان فاضلا في نفسه وله همة ومحبة للعلوم، خطر بباله الصنعة (٢) فأمم باحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كان ينزل مدينة ، مصر وقد تفصح بالعربية ، وأمم هم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي

<sup>(</sup>١) الفهرست (٢) أي علم الكيميا

الى العربى ، وهذا أول نقل كان فى الاسلام من لغة الى لغة ، وكان أول من نقل له كتب الصنعة اصطنفر القديم (١) نقلها من اليونانية الى العربية ، ومن النقلة ماسر جوّية الطبيب السريانى نقل من اليونانية الى العربية كناش أهرُون وكان فى زمن مروان بن الحكم رابع خلفاء بنى أمية ، وفى زمن عبد الملك بن مروان لختص الحجاج بن يوسف عامله على العراق ثياذوق (البطريرك) وثاودون الطبيبين السريانيين ، ومن تلاميذ ثياذوق نبغ كثير منهم فرات بن شحنانا وهو سريانى اللغة بهودى المذهب ، وفى زمن الوليد بن عبد الملك سادس خلفاء بنى أمية وهو الذى تولى الخلافة فى سنة ست وثمانين نقل الديوان فى بلاد العراق من الفارسية الى اللغة العربية وذلك فى أيام الحجاج ايضاً ، والذى نقله صالح بن عبد الرحمن مولى بنى تميم ،

# نقل الدواوين الى العربية

قال محمد بن اسحاق: كان أبو صالح من سبى سجستان، وكان يكتب لزاد أنفر وخ بن بيرى كاتب الحجاج بخط بين يديه بالفارسية والعربية، ففق على قلب الحجاج، فقال صالح لزاد أنفروخ إينك أنت سببي الى الأمير وأراه قد استخفى، ولا آمن أن يقدمني عليك وأن تسقط منزلتك، فقال لا تظن ذلك هو الى أحوج منى اليه، لا نه لا يجد من يكفيه حسابه غيرى، فقال والله لو شئت أن أحوال الحساب الى العربية لحولته، فقال فحوال منه أسطراً حتى أرى ففعل فقال له تمارض قمارض ، فبعث الحجاج اليه ثيادورس طبيبه فلم ير به علة وبلغ زاد أنفر وخ ذلك، فأمره أن يظهر واتفق أن قُتل زاد أنفر وخ فى فتنة ابن الأشعث وهو خارج من موضع كان فيه الى منزله، فاستكتب الحجاج صالحا مكانه، فأعلمه الذي جرى بينه و بين صاحبه فى نقل الديوان، فعزم الحجاج على ذلك وقلده صالحاً فقال له مماد انشاه بن زاد أنفر وخ كيف تصنع بدهويه وشيشويه قال أكتُ

 <sup>(</sup>۱) سمى قديما وهو معلم خالد بن يزيد لانه يوجد آخر باسمه هو اصطفن بن باسيل
 من النقلة

عشراً ونصف عشر، قال فكيف تصنع بويد قال أكتُب، وأيضاً قال الوَيْدُ النَّيِفُ والزيادة تزاد، فقال له قطع الله أصلك من الدنياكا قطعت أصل الفارسية ، وبذلتُ له الفُرسُ مئة ألف درهم على أن يُظُرِّرُ العجز عن نقل الديوان فأبي الا نتابة فنقله ، فكان عبد الحميد بن يحيى يقول لله در صالح ما أعظم مِنتَه على الكناب وكان الحجاج أجلًا في نقل الديوان

و اماالديوان بالشام فكاز بالرومية ، والذي كان يكتب عليه سرجون بن منصور لمعاوية ابن أبي سفيان ثم منصور بن منصور ، نم نقل الى العربية في زمن هشام بن عبد الملك عاشر خلفاء بني أمية ولى الخلافة في سنة ست ومئة (١٠٦) وتوفى في سنة خمس وعشر ين ومئة (١٠٦) ، والذي نقله أبو ثابت سليان بن سعد مولى حسين وكان على كتابة الرسائل أيام عبد الملك وقيل ان الديوان نقل في أيام عبد الملك

اتساع دائرة النقل والترجمة

ولما دالت دولة الأمويين وبرغ شعاع الدولة العباسية ثابت الهمم (١) من غفلتها وهبت الفطن من سنتها، فكان أول من عنى منهم بالعلوم الخليفة الثانى أبو جعفر المنصور، كان مع براعته فى الفقه وتقدمه فى علم الفلسفة وخاصة فى علم صناعة النجوم كلفاً بها وبأهلها و وقد عرف فى عهد هذه الدولة كثير بمن اشتهر من مهرة النقلة المتفندين والمبرزين فى كل علم لاسها الطبوالفلسفة والرياضى، فتر جموا كثيرا من كتب الهند وفارس ويونان، فن هؤلاء عبدالله بن المقفع الخطيب الفارسى كاتب أبى جعفر المنصور وقد نرجم كثيرا من كتب ارسطاطاليس المنطقية وكتاب كليلة ودمنة الهندى، وقال محد بن ابراهيم الفزارى كتب البيئة والفلك من الهندية الى العربية وخاصة كتاب السند هند، وجورجيس ابن بختيشوع، وعيسى بن شهلانا، وقد نقلامن اليونانية الى العربية، ونو بختيشوع، وفى زمن المهدى بن ونو بختيشوع، وفى زمن المهدى بن طبيب المهدى بن جيورجيس بن طبيب المهدى المعروف بعيسى الصيدلاني، وبختيشوع بن جيورجيس بن طبيب المهدى المعروف بعيسى الصيدلاني، وبختيشوع بن جيورجيس بن

بختيشوع فى زمن هرون الرشيد خامس الخلفاء العباسيين ، وأبنياء جبريل ويوحنا بن ماسويه وقد ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة ، وصالح إبن بهلة

ولما أفضيت الخلافة الى عبدالله المأمون بن هرون الرشيد سابع الخلفاء العباسيين في حدود المأتين طوحت (١) نفسه الفاضلة الى ادراك الحكمة وسمت به همنه الشريفة الى الاشراف على الماوم الفلسفية و فاخذ يتمم مابدأ به جده المنصور فاقبل (٢) على طلب العلم في مواضعه واستخرجه من معادنه بفضل همنه الشريفة وقوة نفسه الفاضلة ، فداخل ملوك الروم وأنحفهم بالهدايا الخطرة وسألهم صلته بما لديهم من كتب أفلاطون صلته بما لديهم من كتب أفلاطون وأرسطا طاليس وأبقر اط وجالينوس وأقليدس وبطلميوس وغيرهم من الفلاسفة فاستجاد لها مهرة التراجمة وكلفهم احكام ترجمتها ، فترجمت له على غاية ماأمكن وقامت دولة الحكمة في عصره ، وتنافس أولوالنباهة في العلوم ، لما كانوا يرون من اخصائه لمنتحلها ، واختصاصه متقلدها فكان يخلو بهم ويأنس بمناظرتهم ويلتذ بمذا كرتهم ، فينالون عنده المنازل الرفيعة والمرانب السنية ، وكذلك ويلتذ بمذا كرتهم ، فينالون عنده المنازل الرفيعة والمرانب السنية ، وكذلك كانت سيرته مع سائر الهاء والفقهاء والمحدثين والمتكامين وأهل اللغة والأخبار

<sup>(</sup>١) طبقات الامم

<sup>(</sup>٣) ذكر محمد من استحلق في الفهرست احد الاسباب التي من أجلها كثرت كتب الفلسفة وغيرها من العلوم ، ذلك أن الما المون رأى في مناء كان رجلا أبيض اللون مشربا حمرة واسع الحبهة مقرون الحواجب أجلح الرأس أشهل العينين حسن الشهائل جالس على سريره قال المأمون وكان يبن يديه قد ملئت له هيبة . فقلت من أنت قال انا ارسطا طاليس فسررت به وقلت أبها الحكيم أسألك ، قال سسل ، قلت ما الحسن ، قال ما حسن في الفعل ، قلت ثم ماذا قال ما حسن عند الحجهور ، قلت ثم ماذا قال ثم حسن عند الحجهور ، قلت ثم ماذا قال ثم يضحك في الذهب فليكن عندك كالذهب وعليك بالتوحيد فكان ، هذا المنام من أوكد الاسباب في اخراج الكتب ؛ قان المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات ، وقد استظهر عليه المأمون ، فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما من مختار من العلوم القديمة المحذورة ببلد الروم ، فأجاب الى ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون الذلك جاعة فاخذوا مما وجدوا واختاروا. فاما حملوه اليه أمرهم بنقسله فنقل فنقل فنقل المناهون الذلك جاعة فاخذوا مما وجدوا واختاروا. فاما حملوه اليه أمرهم بنقسله فنقل فنقل فنقل المناهون الذلك بعد المتناع فنقل فنقل المناهون الذلك بعد المتناع فنقل فنقل الماهون الذلك بعد المتناع فنقل فنقل المناهون الذلك بعد المتناع فنقل فنقل فنقل المناهون الدل فيها فنقل فنقل فنقل المنه فنقل المناهون الذلك بعد المتناع فنقل المناهون الذلك بعد المتناع المناع المناهون الذلك بعد المتناع المناهون الذلك بعد المتناع المناهون الذلك بعد المتناع المناهون الدلك بعد المتناع المناهون المناهون

والمعرفة بالشعر والنسب، فأتقن جماعة منذوى الفنون والنعليم في أيامه كشيراً من أجزاء الفلسفة ، وسنُّوا لمن بعدهم منهاج الطب، ومهدوا أصول الادب، حتى كادت الدولة العباسية تضاهي الدولة الرومية أيام اكتمالهاوزمان اجتماع شملها »، وقداشتهر في هذا العصر عصر النور والمعرفة مالا يحصى عددا من أجلَّة العلماء والمترجمين والنقــلة في سائر العلوم ، حتى كادت اللغة العربية لايخلوا منهـــا علم معروف لهذا الوقت ءومن هؤلاء النقلة والمترجمين جماعة أخرجهم الخليفة المأمون منهم الحجاج بن مطر نقل المجسطي وأقليدس، وابن البطريق، وسلما صاحب بيت الحكمة ببغداد ، ويوحنا بنماسويه ، وممن نفذ الى بلاد الرومالنقل بنو موسى ابن شاكر المنجم الثلاثة محممه وأحمد والحسنوهم الذين قاسوا دورة كرة الارض (محيط الكرة الأرضية)وقدروا الدرجةالأرضية، وقدأة ذوا الى بلدالرومحنين بن اسحاق وغيره ليأتيهم بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقي والأرثماطيقي والطب، وكانوا يرزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن اسحاق ،وحبيش بن الحسن وثابت بن قُرَّدوغيرهم في الشهر نحو ٥٠٠ دينار للنقل والملازمة ، وممن حمل معه شيئاً من بلد الروم لنقله قُسْطًا بن لوقًا البعلبكي ، ومن النقلة أبو زكريا يحبي بن البطريق وكان في جملة الحسن بن سهل، وابن ناعمة عبد المسيح ابن عبدالله الحمصي ، وسلاّم الأبرش نقل السماع الطبيعي ، وحبيب بن بحر مطران الموصل فسَّر للمأمون عــدة كتب ، وهلال بن هـــلال الحممي ، وبسيل ألمطران، وأبو نوح بن الصلت، واستُطاث، وجيرون وصليبا واصطفن بن باسیل ، وابن رابطة ، وعیسی بن نوح ، وأبو اسحاق قویری وأبوب الرهاوی ، وأيوب وسمعان فسترا زيج بطلميوس لمحمدبن خالد بن يحيى البرمكي ، وباسيل بن شهدىالكرخي تقل كتاب الأجنة لبقراط، وأبو عمرو يوحنا بن يوسف الكاتب نقل كتاب أفلاطون في أداب الصبيان ، وأيوب بن القامم الرَّقِّ قل كتاب ايساغوجي، ومَرُ لاحي ينقل بين يدي على بن ابرهيم الدَّهَكي ، ودار يشوع ، وعيسي بن يحيى الدمشقى ، وابراهيم بن الصلت ، ويحيى بن عَدِي التفليسي وسَلْمُويه وزكريا الطيفوري وسرجيوس الراس عيني اليعقوبي وماسرجويه وعيسي بن ماسرجويه و بختیشوع بن جبریل و جبریل بن بختیشوع ، واسحاق بن حنین بن اسحاق و سابور بن سهل وأبو بشر متی، وأبو الحسن الحرّانی وأبو الخیر بن سواد وأبو الوفا البُرْ جانی و بوحنا بن القس وابراهیم بن بکر وعیسی بن درعاو بوسف الراهب و عیسی النفیسی و سنان بن ثابت بن قرّه وابن بهلول وأبو الفرج الطیب و غریغوریوس أبو الفرج بن العبری

وممن اشتهر من هؤلاء الفحول في الفندون المختلفة أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى فيلسوف العرب وابن أحد ملوكها شريف الاصل يضريا كان أبودأميراً على الكوفة المهدى والرشيد ، ولم يكن في الاسلام من اشتهر عند الناس بمائاة الفلسفة حتى سموه فيلسوفاً غيره ، وله مؤلفات وتراجم عديدة في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة والأرتماطيني والموسيقي والنجوم وغيرها من الفنون وقد أربت مؤلفاته على المائتين وهؤلاء كانت أكثر نقولهم من المهونانية أوالسريانية الحالورية

وآل نوبخت و ووسى و يوسف ابنا خالد ، وأبو الحسن على بن زياد التميمى نقل زيج الشهريار ، والحسن بن سهل المنجم ، والبلاذ ُرى أحمد بن يحبى ، وجبكة بن سالم واسحاق بن يزيد نقل كتاب سيرة الفرس المسمى اختيار نامه ومحمد بن الجهم البرمكى ، وهشام بن القاسم ، وموسى بن عيسى الكردى ، وزاد ويه بن شاهويه الاصفهانى ، ومحمد بن بهرام بن مطيار الاصفهانى وجرام بن مردان شاه موبد مدينة فيسابور ، وعر بن الفرسية الى العربية

ومنكه المندي، وابن دهن الهندي، وكان اليه بهارستان البرامكة وهؤلاء نقلوا الى العربي من اللسان الهندي

وابن وحشية نقل من النبطية الى العربية

ويلى هؤلاء طبقة أخرى من المترجمين والنقلة والعلماء والمفسرين كثيرة العدد لا يمكن استيمابها في مثل هذا الكتاب، فهؤلاء قدوضعوا من المصطلحات والمسميات مالم يجدوا بداً من وضعها وتعريبها وأدمجوها في اللغة وهي باقية عياناً تسهل رؤيتها في مختلف المصنفات المنقولة ومن شاء الاطلاع على سرالمهضة العربية

ومعرفة ما نقل اليها بالتفريد والتبعيض فليطالع الكتبالآتية : كتاب الفهرست لابن النديم ، كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وعيون الانباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ، وتاريخ الحسكاء لابن القفطي ، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده

ومن الكتب الافرنجية

Histoire de la médecine arabe par le Dr. Lucien Leclerc, Paris 1876

تاريخ الطب عند العرب تأليف لوقيان لقارك طبع باريس سنة ١٨٧٦ Geschichte der arabischen aerzte und naturforcher, von Ferdinand Wüstenfeld, Götthingen 1840 تاريخ ألاطباء والطبيعيين العرب تأليف فردينان وستنفاد طبع غوتنجن سنة ١٨٤٠

De Auctorum graecorum, versionibus et commentarius, syriacis, arabicis, armeniacis, persique. Scripsit Joannes Georgius Wenrich. Lipsiae 1842

المؤلفات اليونانية التي نقلت أو فسرت باللغات السريانية والعربية والارمنية والفارسية تأليف يؤنس جيورجيوس، ونريش طبع في ليبسيك سنة ١٨٤٢

Die Arabischen uebersetzungen aus dem griechischen von M. Steinschneider Leipzig 1843

النقول العربية من اللغة اليونانية تأليف اشتاينشنيدر طبع ليبسيك سنة ١٨٩٣ وغير هذه من الكتب كثير غير المواضيع والمقالات المتفرقة في المجلات العلمية كالمجلة الأسيوية الفرنسية (journal asiatique) والمجلة الالمانية الشرقية Zeitschrift der deutchen Morgenländischer geselle ) الشرقية schaft.)

# ٢٢ – باب في الدلالة الكتابية على الحروف الأعجمية

قدمنا ان اختلاط العرب بالأمم المجاورة واقتباسهم بعض الألفاظ الضرورية التي يستلزمها النبادل النجاري والتعارف السياسي انما هو قديم، وأنهم كانوا يأخذون الكلمات فينطقونها بحسب حروف المنهم على اختلاف الأمم في النطق والحروف، ولم يكونوا يستعملون النطق بحروف الأمم الأخرى، وحروفهم التي نطقوا بها ثمانية وعشرون حرفا، وحروف الأمم الأخرى قد تزيد أو تنقص عن ذلك، ومع أنهم اقتبسوا كثيراً من الأسهاء الجنسية والعلمية فلم نرفى كتابات العرب الأقدمين التي عثر عليها الأثريون فوق الأحجار من مختلف نواحي جزيرة العرب ما يدل على أنهم المخذوا حروفاً لم تنطق بها ألسنتهم، ولا دلوا عليها بملامات تميزها عن مثيلاتها في لغتهم، كذلك لم نعثر على ما يدل على هذا الاقتباس في كتبهم، وانها عثر نا على العبارة الآتية في مقدمة كتاب العبر قال:

اعلم أن الحروف في النطق كما يأتى شرحه بعد هي كيفيات الأصوات الخارجة من الحنجرة تعرض من تقطيع الصوت ، بقرع اللهاة وأطراف اللسان مع الحنك والحلق والأضراس ، وبقرع الشفتين أيضا ، فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك القرع ، وتجيء الحروف مهايزة في السمع ، وتتركب منها الكلمات الدالة على ما في الضهائر ، وليست الأمم كلها متساوية في النطق بتلك الحروف ، فقد يكون لائمة من الحروف ما ليس لائمة أخرى ، والحروف التي نطقت بها العرب هي ثمانية وعشرون حرفاً كما عرفت ، ونجد للمبرانيين حروفاً ليست في الغتنا ، وفي لغتنا أيضا حروف ليست في لغتهم ، وكذلك الافرنج والترك والبربر وغير هؤلاء من العجم ، ثم أن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميزة بأشخاصها، كوضع ألف باء على حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميزة بأشخاصها، كوضع ألف باء عروف المتهم بقي مهملاعن الدلالة الكتابية مغفلا عن البيان ، وربما يرسمه من حروف لغتهم بقي مهملاعن الدلالة الكتابية مغفلا عن البيان ، وربما يرسمه

بعض الكتاب بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده ، وليس ذلك بكاف في الدلالة ، بل هو تغيير في الحروف من أصله ، ولما كان كتابنا مشتملا على البربر وبعض العجم وكانت تعرض لنا في بعض أسمائهم أو بعض كلماتهــم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا اصطلاح أوضاعنـــا ، اضطررنا الى بيانه ، ولم نكتف برسم الحرف الذي يليه كما قلناه لأنه عندنا غيير واف بالدلالة عليه ، فأصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفين اللذين يكتنفانه ، ليتوسط القارى، بالنطق به بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصل تأديته ، وانما اقتبست ذلك من رسم أهل المصحف حروف الاشهام كالصراط في قراءة خلف ، فان النطق بصاده فيها معجم متوسط بين الصاد والزاي ، فوضعو ا الصادورسموا في داخلها شكل الزاي ، ودلّ ذلك عندهم على التوسط بين الحرفين فكذلك رسمتأنا كلحرف يتوسط بين حرفين منحروفنا كالكافالمتوسطة عنــــد البربر بين الكاف الصريحة عندنا والجيم أو القاف مثـــل اسم بلكين Bologguin ، فأضعها كافاً وأنقطها بنقطة الجبيم واحدة من أسفل ، أو بنقطة القاف واحدة من فوق، أو ثنئين ، فيــدل ذلك عــلى أنه متوسط بينالكاف والجيم أو القاف، وهذا الحرفأ كثر ما يجيء في لغة البربر، وما جاء من غيره فعلى هذا القياس أضع الحرف المتوسط بين حرفين من لغتنا بالحرفين معا ليعلم القارىء أنه متوسط فينطق به كذلك فيكون قد دللنا عليه ، ولو وضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد صرفناه عن مخرجه الى مخرج الحرف الذي من لغتنا وغيَّرنا لغة القوم » ١

على أننا لم نر لذلك مثيلا في المخطوطات العديدة على اختلاف أزمانها والتي تيسر لنا الاطلاع عليها ، واننا قد نظرنا في كتب القراءات ورسم المصاحف فلم

<sup>(</sup>١) قال دوصلان De Slane نافل مقدمة بن خلدون الى الافرنسية انه رأى تطبيق قاعدة بن خلدون هذه فى بعض نسخ مخطوطة من تاريخ البربر 'ثم أغفل النساخ هذة القاعدة والنسخة المطبوعة من هذا السفر خالية من هذا الاصطلاح وال كان لم يغفلها هو فى الترجة الفرنسية

ر فيها ما يفيد وجود رسم خاص لحروف خاصة يختلف نطقها عن نطق الحروف العربية تبهاً لاختلاف القراءات الخاصة ببعض الآيات القرآنية سوى ما ذكره ابن خلدون من الاشارات، ولا يفوتنا أن نذكر أن بعض اللغات الشرقية التي اتخذت الحروف العربية رسما لمنطق حروفها مثل اللغات الفارسية والتركية والأردية والمالية (لانة المالاي) وغيرها من لغات آسيا قد أوجدت فيها صوراً جديدة من نفس الحروف العربية لبعض حروف لغنها التي لا ينطق بها لسان العرب وقد اصطلح الفرس والترك على خمس صور لحسة حروف غير موجودة في اللغة العربية، وانها قد توجد في لهجات بعض قبائل العرب، وهذه هي الحروف

الباء (١) المشددة المشوبة بالفاء (ب P) وتحدث بشد قوى للشفتين عند الحبس وقلع بعنف وضغط بعنف وتقع عند قولهم بعروزي

وفاء تكاد تشبه الباء ( ٧) وتقع فى لغة الفرس عند قولهم فرندى تفارق الباء لانه ليس فيها حبس تام، وتفارق الفاء بأنَّ تَصَدِّيق مخرج الصوت من الشفة فيها أكثر وضغط الهواء أشد حتى يكاد أن بحدث بسببه فى باطن الشفة اهتزاز ومنها الحرف الذى ينطق به فى أول البئر بالفارسية وهو « جا » ( تش tch ) وهذه الجيم يفعلها اطباق من حروف اللسان أكثر وأشد وضغط للهواء عند القلع أقوى ونسبة الجيم الدربية الى هذه نسبة الكاف غير العربية الى الكاف العربية ومنها الكاف الملوبة بالجيم ك صح اللهواء عند القلع ومنها الكاف المربية الى هذه نسبة الكاف غير العربية الى الكاف العربية ومنها الكاف المربية بالجيم ك صح اللهواء عند القلع ومنها الكاف المربية الى الكاف العربية ومنها الكاف المربية الحربية الماليوبة بالجيم ك صح اللهواء عند القلع ومنها الكاف المشوبة بالجيم كونية الماليوبة بالمحربية ومنها الكاف المشوبة بالمجيم كونية الماليوبة بالمجيم كونية بالمحربية الماليوبة بالمحربية بالمحربي

والزاى الشينية ( ز = ش ال المبيهة في المنة الفارسية عند قوطم « زد» وهي شين لا تقوى ولكنها نعرض اهتزاز سطح طرف اللسان و الاستعانة بخلل الأسنان وقد اصطلح بعض العلماء العصريين على بعض اشارات قريبة من الشكل العربي توضع فوق الكامة العربية أو تحتم اللد لالة بها على منطق بعض الحروف التي توجد في اللغات الأعجمية ( الأورفية ) ولا توجد في اللغة العربية ومن هؤلاء المرحوم حفني ناصف بك وقد ذكرها في كتابه تاريخ الأدب والفاضل صاحب العطوفة ادريس راغب بك افندى وقد أطلعني على طريقته في كراسة مهيأة للطبع ،

<sup>(</sup>١) أسباب حدوث الحروف لابن سينا

ولا حاجة لى بذكرها لأنى من المحافظين على اللف ومنطقها المتشيعين للتعريب والجرى على الأسلوب العربى الصريح

٣٣ - باب في النقل من اللغات الاعجمية الى العربية

اتسعت دائرة العلوم في هذا العصر، وتعددت أنواعها، وكثرت مصطلحاتها ومسمياتها حتى جاوزت الألوف ، فبعضها أسهاء للمعانى ، وبعضها للذوات والأجناس ، فاصبح نقلها الى العربيه عبئاً ثقيلاً على كاهل العلماء والمشتغلين بالتحرير والتحبير ، وهذه المصطلحات قد وضعت في لغاتمًا وضعاً ، اشتقاقاً أو نحتاً من اليونانية أو اللاطينية ، وقد اختلفت الأنظار وتحيرت الأفهام وتعددت المسالك في نقل هذه المصطلحات الى اللغة العربية ، أتترجم ترجمة أو يشتق لها اشتقاقاً ، أو يتجوز لها مجازاً ، أو تعرب تعريباً ، فهذه المسالك الحسة ليست كلها في مستوى واحد من السهولة أو الصعوبة في المنفعة أو الضرر ، من حيث العمل بها أو باحداها ، ومن حيث نتائجها على اللغة وكيانها ، وهي التي خدمها أهلوها بما لم تخدم به لغة غيرها ، وحفظوها آلاف السنين سليمة من كل شائية نقية الجوهر غضة الاهاب، فهي من هذه الوجهة معجزة المعجزات التي لم تتفق الدَّن للغة أخرى من لغات الكون ، وعلينا نحن أبناءها الذين ورثوها هكذا ، أن نصونها ونحفظ أمانتها كما ورثناها ، حتى نتركها للخلف من بعدنا كما تركها لنا آباؤنا الأولون ، وكما وجبت علينا صيانتهامن العبثبها أو التفريط فيسلامتها، كذلك يجب علينا أن نرقى بها الى مصاف اللغات العلمية العصرية الذي وصل بها أهلوها من المجز الى القدرة ، حتى تسع لغتنا سيل الملوم المتدفق ، وغيث الفنون المتهمرمن سهاء المدنية الحاضرة ، وتكفل مواردها مختلف المصطلحات، ويكون للناطقين بهامن سمو المقاموالعاملين بهامن رفعة الشأن وعلو الكعب فىسائر العلوم ما لسائر العالم المتحضر ، وذلك بامدادها بما هو لازم لها وتحتاج اليه أن مدلولات المكتشفات والاختراعات والمبتدعات العلمية والصناعية الغزيرة المتزايدة دوماً على مرّ الأيام؛ ولنا في ذلك خمس وجهات نولي وجوهنا شطرها واحدة بعد أخرى أو نحوها جميعاً بحسب الضرورة، فلا نلجاً الى أشدها خطراً الا بعد أن نكون قد بدلنا الجهد واستوعبنا الفكر في استكناه كل وسيلة قبلها، فاذا عجزنا فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه الوجهات أو الوسائل المؤدية للغرض هي بحسب الترتيب المبنى على درجة التسامح أو الحظر الترجمة أولا، فاذا لم يوجد للفظ الأعجى مقابل عربي فالاشتقاق ثانيا، فيشتق لفظ من كلمة عربية تؤدى معنى المسمى، فاذا عجزنا فالمجاز ثالثافيتجوز للفظ مجاز بعلاقة في المعنى بين المسمى والمجاز، فاذا حصل العجزينحت للكلمة لفظ مركب من كلمنين تؤدى معناهما مدلول الشيء المسمى وفاذا حصل العجزينحت المكلمة لفظ عركب من كلمنين تؤدى معناهما مدلول الشيء المسمى وفاذا حصل العجزينحت المكلمة لفظ العربياً مطابقاً لقواعد معناهما مدلول الشيء المسمى وأوزانها ونطق حروفها حتى يشبه اللفظ العربي الفصيح

# ٢٤ - باب في القول في الترجمة

يقال قد ترجم كلامهاذا فسره بلسان آخر ومنه النرجمان، قال الصلاح الصفدى وللتراجمة في النقل طريقان، أحدهما هو أن ينظر الى كلمة مفردة من الكلمات الأعجمية وما تدل عليه من المعنى فيثبتها، وينتقل الى الأخرى كذلك حتى يأتى على جملة ما يريد تعريبه، وهذه الطريقة رديئة لوجهين، أحدهما أنه لا يوجد في الكلمات العربية كلمات تقابل جميع الكلمات الأعجمية، ولهذا يقع في خلال هذا النقل كثير من الألفاظ الاعجمية على حالها، الثاني أن خواص هذا التركيب والنسب الاسنادية لا تطابق نظيرها من لغة أخرى دائما، وأيضاً يقع الخلل من جهة استعمال المجازات وهي كثيرة في جميع اللغات

الطريق الثانى فى الترجمة هو أن يأتى الجملة فيحصل معناها فى ذهنه ويعبر عنها من اللغة الأخرى بجملة تُطابقها سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها ، وهذا الطريق أجود .

هذا هو رأى الصلاح الصفدى في النقل ولكنه ذهب في الرأيين الى النهاية وأرى التوسط بينهما أفضل، وهو أن يتفهم الناقل معني الكلمات منفردة أولاً ثم يحصل معنى الجلة في ذهنه وبرتب الترجة حسب الأسلوب العربي في الكتابة

دون أن يترك لفظاً أواصطلاحاقد تكون له صفة ما في الموضوع، فلا يكون قد ترجم ترجمة حرفية تنبو عن الذوق العربي ، ولا تصرف فيها فيهمل ألفاظاً قديتغير باهمالهامجري الـكلام كا يريدهمؤلفه ، وحروف المعاني والأفعال الأعجمية وأسهاء المعانى كلها تترجم الااذاجرت مجرى المائم أو كانتجزءاً من العلم فهي والأعلام كامها تعرب ، وأسماء الذوات تترجم الا اذا لم يوجد لها مقابل فتعرب

## ٥٧ - باب في القول في الاشتقاق

اذا لم يوجد للكلمة الأعجمية مقابل في العربية يشتق لها لفظ عربي ، وفي اللغة اشتقاق الشيء بنيانه من المُرْتَجِل، واشتقاق الـكلام الأُخذُ فيه بميناوشمالا، واشتقاق الحرف أخذه منه ، والاشتقاق قياس في لغة العرب ، قال أحمد بن فارس، أجمع أهل اللغة الا من شذّ عنهم أن للغة العرب قياساً وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض ، وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان وأن الجيم والنون تدلان أبداً على السنر تقول العرب للدرع جُنَّة وأجَّنَهُ الليلُ وهذا جنين أيهو في بطن أمه أو مقبور ، وأن الانس من الظهور يقــولون آنست الشيء أبصرته ، وعلى هذا سائر كلام العرب

والاشتقاق في الاصطلاح هو أن تأخذ من أصل فرعاً يوافق في الحروف وتجعله دالاً على معنى يوافق معناه ، وقال في شرح التسهيل الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى على اتفاقهما معنى ومادةً أصلية وهيئة تركيب لها ليدل بالثانية علىمعنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفتاحروفاً أو هيئة كضارب من ضرب وحذر من حَذَر وهكذا من تقليب تصاريف الـكلمة ، وهو الاشتقاق الأصغر المحتج به في اللغة وأما الاكبر فيحفط فيه المادة دون الهيئة مثل قُوَل ، وَقُلَ، وَلَقَ، لَقُو وتقاليبها ، وهذا ليس معتمدا في اللغـة ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغــة العرب.

وقال ابن جني : الاشتقاق عندي على ضربين كبير وصغير فالصغير ما في أيدى الناس وكتبهم كأن تأخذ أصلامن الأصول فتقرأه فتجمع بين معانيهوان

اختلفت صيغته ومبانيه ، وذلك كتركيب س ل م فانك تأخذ منه معنى السلامة فى تصرفه نحو سلم ويسلم وسالم وسأمان وسلمى والسلامة ، والسليم اللديغ أطلق عليه تفاؤلًا بالسلامة ، وعلى ذلك بقية الباب اذا تأولته ، وأما الاشتَّفاق آلا كبر فهو أن تأخذ أصلا من الاصول فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، وان تباعد شي؛ من ذلك رُدٌّ بلطف الصنعة والتأويل اليه ، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد، وذلك نحو لشلم لشمل ملك مكل لكم لمك والمعنى الجامع لهذه التراكيب القوة والشدة وكذلك قول قلو وقل ولق ل ق و ل و ق والمعنى الجامع لهذه التراكيب الخفوق والحركة ، وهذا أعوص مذهبا وأحزن مضطرباً ، وقال الشريف الجرجاني في تعريفاته ، الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبة ما معنى وتركيباً ومغايرتهما في الصيغة ، والصغير أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو ضرب من الضرب، والكبير أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب، نحو جذَب وجَبَدْ ، والأ كبرأن يكون بين اللفظين الترتيب في المخرج نحو نعَق ونهق والتغيرات التي تحصل في الكلمة عند الاشتقاق بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق خسة عشر : الأول زيادة حركة كالعلّم وعلم الثاني زيادة مادة كطالب وطَلَبَ، الثالث زيادتهما كضارب وضَرْبُ ، الرابع نقصان حركة كالفَرَس من الفَرْس الخامس نقصان مادة كثبت وثبات السادس نقصانهما كنَّز ا ونزوان ، السابع نقصان حركة وزيادة مادة كغضبي وغضب الثامن نقصان مادة وزيادة حركة كحرم وحرمان، التاسع زيادتهما مع نقصانهما كاستنوق من الناقة، العاشر تغاير الحركتين كبطر بَطَاراً ، الحادي عشر نقصان حركة وزيادة أخرى وحرف كاضرب من الضرب ، الثاني عشر نقصان مادة وزيادة أخرى كراضع من الرضاعة الثالث عشر نقص مادة بزيادة أخرى وحركة كخاف من الخوف لان العين ساكنة فى خوف لعدم التركيب، الرابع عشر نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط كَعدُ من الوعد فيه نقصان الواو وحركتها وزيادة كسرة ، الخامس عشر نقصان حركة وحرف وزيادة حرف كفاخر من الفخار نقصت ألف وزادت ألف وفتحة . . وفي الارتشاف: الأصل في الاشتقاق أن يكون من المصادر ، وأصدق ما يكون في الأفعال المزيدة والصفات منها وأسهاء المصادر والزمان والمكان. ويغلب في العلم ، ويقل في أسهاء الأجناس كغراب بمكن أن يشتق من الاغتراب وجراد من الجرد ، والأعلام غالبها منقول بخلاف أسهاء الأجناس، فلذلك قل أن يشتق اسم جنس لانه أصل من تجل ، فان صح فيه اشتقاق حمل عليمه كغراب من الاغتراب

وقد اشتقوا حديثاً مستشغى مكان الشفاء ومتحفاً مكان التحف ومصرفاً مُكانالصَئرْفي و مَلْعَبًا مكان اللعب الخ

اما الاشتقاق من المعرب فقد سئل فيه بعض العلماء عما عرَّ بتَّه العرب من اللغات واستعملته في كلامها ، هل يعطي حكم كلامها فيشتق ويُشتّق منه ، فأجاب. بما نصه : ما عربته العرب من اللغات من فارسي ورومي وحبشي وغيرها وأدخلته فى كلامها على ضربين ، أحدهما أسهاء الأجناس كالفرند والابريسم واللجام والآجُرُ والباذِقِ والقِسطاس والاستبرق ، والثانى ماكان فى تلك اللغات علماً فأجُرُوه على علميته كماكان، لكنهم غيروا لفظه وقرَّبوه من ألفاظهم وربما ألحقوه بأبنيتهم وربما لم يلحقوه ، ويشاركه الضرب الاول في هذا الحكم لا في العلميــة الا في أنه ينقل كما ينقل العربي . وهذا الثاني هو المعتَدُّ بعجمته في منع الصرف بخلاف الأول وذلك كابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء الاما استثنى منها من العربي كهود وصالح ومحمد صلعم ، وغير الأنبياء كبير وز وتكين ورُسْتُم وهُرُ مُسْرَ ، وكأسهاء البلدان التي هي غير عربيـة كامِصْطَخْر ومَرُو وبَلْخ وسَمَرْ قَنْدُ وقُنْدُهار وخُراسان وَكِرْ مان وَكُوزْكُنان وغير ذلك ، فما كان من الضرب الأول فأشرف أحواله أن يجرى عليه حكم العربي فلا يتجاوز به ، فقول السائل يشتق جوابه المنع لأنه لا يخلو أن يشتق من لفظ عربي أو عجمي مثله ، ومحال أن يشتق العجمي من العربي أو العربي منه لان اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى ، وانما يشتق من اللغة الواحدة بعضها من بعض، لأن الاشتقاق

بتاج وتوليد ، ومخال أن تلد المرأة الإانساناً ، وقول السائل ويُشتَق منه فقد يجرى على هذا الضرب المجرِيِّ مَجرَي العربي كثير من الأحكام الجارية على العربي ، من تصرف فيه واشتقاق منه كاللجام ، فانه معرب من لغام وقد جمع على لجُم ككتب وصغر على لجيم ، وأني الفعل منه بمصدر وهو الالجام وقد ألجه وهو ملاجم وغير ذلك ، وجملة الجواب أن الأعجمية لانشتق أي لا يحكم عليها أنها مشتقة وان اشتق من لفظها ، فإذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروف فلا تركين أحدها مأخوذاً من الآخر كاسحاق ويعقوب فليسا من لفظ أسحقه الله السحاقاً أي أبعده ولامن اليعقوب اسم الطائر وكذا سائر ما وقع في الاعجمي موافقاً لفظ العربي

على هـذا المثال جرى الأقدمون في الاشتقاق في الاسم المعرب، فقالوا هندسودرهم وخندق وقرطس . وجرى المعاصرون في اشتقاق كهرب وكهربائية من الكهرباء ومَغْنَطَ ومغناطيسيه من المغناطيس أو المَغْنَطيس أو المغنيطس له ويريدون اشتقاق أكسد من المعرب أكنيد بمعنى الحامض

على أن أقيسة الاشتقاق هي معلومة في اللغة وليس لنا أن نتعداها الى ماليس له قياس أو الى ما لايشتق منه كما نبه اليه أئمة اللغة ، قال أحمد بن فارس وليس لنا اليوم أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه ، لان في ذلك فساد اللغة و بطلان حقائقها ، و نكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياساً تقيسه الآن نحن

# ٢٦ \_ باب القول في المجاز

the state of the

اذ لم يتم التوفيق في النقل الى ايجاد لفظ تترجم به الكامة الأعجمية أو الى أن تشتق لها كلمة تقابلها في المعنى برجع الى المجاز الذي هو مقابل للحقيقة في وضع تلك الكلمة العربية

والمجاز كما قال أحمد بن فارس مأخوذ من جاز يجوز اذا اسْأَنَ ماضياً ، تقول جاز بنا فلان ، وجاز علينا فارس ، هذا هو الأصل ، ثم تقول يجوز أن تفعل

كذا أى ينف ولايرد ولا يمنع ، وتقول عندنا دراهم و صَحوازنة وأخرى تجوز جواز الوازنة ، أى أن هذه وان لم تكن وازنة فهى تجوز مجازها ، وجوازها لقربها منها ، فهذا تأويل قولنا « مجاز » أى أن الكلام الحقيق يمضى لسُنَنّهِ لا يُعْتَرَض عليه

قال أبو حيان فى الارتشاف (١) « وأما صاحب النهاية وهو أبو المعالى الموصلى ابن الخباز فذكر رسها للحقيقة « وهو لفظ يستعمل لشيء وضع الواضع مشله لمثله لا عينه لعينه ، كالاً سد لليث ، ثم قال وعلامتها سبق الفهم الى معناها ، وقال « المجاز لفظ يستعمل لشيء بينه وبين الحقيقة اتصال وذلك كاتصال « التشبيه » كاستعال الا سحاب للنبات ، كاستعال الا سحاب للنبات ، واتصال « البعضية » كاستعال الحافر لذى الحافر ، واتصال « الكلية » كاستعال واتصال « الكلية » كاستعال المعضية » كاستعال الحجر للياقوت ، أو اتصال « العموص» كاستعال المعامل « العموم » كاستعال الحجر للياقوت ، أو اتصال « الأشمال » كاستعال الشيء لما هو مشتمل عليه نحو الغائط للقدرة ، أو اتصال « الاشمال » كاستعال الشيء لما هو مشتمل عليه نحو الغائط للقدرة ، والخيل للفرسان ، والسلاح للمسلح ، والثوب للآبس في قوله سلب زيد ثوبه ، واليس في الدار الا الأوارى ، ولم ينج فلان في الحرب الا فرسه .

ولا يدخل المجاز بالذات الاعلى أسهاء الائجناس، وأما أسهاء الاعلام المرتجلة فلا مجاز فيها ، لأنها لم تنقل لعلاقة ، فيرى من ذلك الباب رحب صدر اللغة العربية وسعة حيلتها فى وضع الأسهاء لمدلولاتها حتى تكاد تكون حقيقة لامجازاً، وبذلك دفع كثير من الحرج فى اللغة عن النقلة والمترجمين ، وعلى هذا النسق وضع المعاصرون فى أيامنا اسم الدارعة أو المدرّعة للسفينة المعلومة وغو اصة كذلك وطيارة وسيارة للأوتوموبيل وحافلة للائمنيبوس الح

<sup>(</sup>١) — نسخة مخطوطة بالمكتبة الملكية

## ٧٧ – باب في القول في النحت

الوجه الرابع من وجوء نقــل الــكلمات الاعجمية التي لا مقــابل لها الى العربية النحت

والنحت في اللغة النشر والقشر ، والنحت نحت النجار الخشب وَيَنْحِتُهَا وِيَنْحِتُهَا

والعرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة كما ينحت النجار خشبتين ويجعلهما خشبة واحدة ، وهو جنس من الاختصار ، وذلك مثل حيمل من قوله حي على ومثل قول العرب للرجل الشديد ضبطر من ضُبط وضَبَر وصَهُطَلَق من صَهَلَ وَطَلَقَ وَصُلْدُم من الصلد والصدم ، والمنحوت من كلام العرب الذي وقع في اللغة كثير مثل شقَحْطب من شق حطب، والبسملة اذا أكثر من قول بسم الله، والهيللة اذا أكثر من قول لا اله الا الله ، والحوقلة اذا أكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله ، والحدلة اذا أكثر من قول الحمد لله ، والجعفدة أي جعلت فداك ، والسبحلة من سبحان الله ، والحيعلة من قول المؤذن حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ، والطلبقة من قول القائل أطال الله بقاءك ، والدمعزة من قولهم أدام الله عزك، وحسبل من قول القائل حسبي الله، والمشكنة من قولهم ماشاء الله كان ، والسمعلة من قولهم سلام عليكم ، ومن النحت المنسوب عَجْمُضيٌّ وهو ضرب من التمر وهما اسمان جعلا اسما وأحداً وهما عجم أىالنوى وضاجم اسم واد معروف، وعبشميّ نسبة الى عبد شمس ، وعبدريّ نسبة الى عبد الدار ، وعبقسيّ نسبة الى عبد القيس، ومر قسي في امرى القيس، و تيه لي في تيم الله ، وقالوا في النسبة الى الشانعي وأبي حنيفة شفَعنيي ، والى أبي حنيفة مع المعتزلة حنفلتي ، وكذلك قالوا من أنواع النحت بلحارث لبني الحارث ، وبالهجيم لبني الهجيم ، وبلعنبر في بني العنبر للتخفيف لقرب مخرجي النون واللام وقالوا خراطين للدود من خرء الطين.

#### ٢٨ – باب القول في النعريب

التعريب والاعراب في اللغة معناهما واحد وهو الابانة والافصاح يقال أعرب عن السائه وعرَّب أبان وأفصح (١)، وتعريب الاسم الأعجمي أن تتفُوَّه به العرب على مناهجها تقول عرَّبَتُهُ العرب وأعربته أيضاً (٢)، والمعرب هوا ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغنها

قال المرزوق في شرح الفصيح: المعربات ماكان منها بناؤه موافقاً لأ بنيسة كلام العرب يحمل عليها ، وما خالفت أبنينهم منها براعي ماكان الفهم له أكثر فيختار ، وربما اتفق في الاسم الواحد عدة لغات (٣) ، وقال سلامة الأنباري في شرح المقامات ، وكثيراً ما تُغير العرب الأسماء الأعجمية اذا استعملتها

والأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام ، قسم غيرته العرب وألحقته بكلامها في النيته في اعتبار الأصل والزائد والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو درهم وبَهْرَج ، وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها فلا يعتبر فيه ما يعتبر في القسم الذي قبله نحو آجُر وسيستنبر ، وقسم تركوه غير مغير ، فما لم يلحقوه بأبنية كلامهم لم يُعَدَّ منها ، وما ألحقوه بها عُدَّمنها ، مثال الأول خراسان لايثبت به فعالان ، ومثال الثانى خُرَّم ألحق بسكم وكركم ألحق بقُمةُ ملى (٤)

وقدكان للمرب بعض مخالطة لسائر الألسنة فى أسفارهم فعلقت من لغاتهم ألفاظ غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الفصيح ووقع بها البيان (٥)

وفى اللغة العربية من اللغات اليونانية والفارسية والسريانية والجبشية والعبرانية والهندية الشيء الكثير مما لايجحده جاحد ولا يخالف فيه مخالف، وكذلك في القرآن الشريف، أذ سقطت الى العرب تلك الكلمات فاعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم الى ألفاظها فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه بالكلمات بكلام العرب ، فهن قال انهاعربية فهو صادق ، ومن قال عجمية فهو صادق

<sup>(</sup>١) اللـان (٣) تاج اللغة (٣) المزهر (٤) الارتشاف (٥) الاتقان في علوم الفرآف

12 M 1824 and 2

فهي عجمية باعتبار الأصل عربية باعتبار الحال والمعرَّب يطلق عليه دخيل

# في دلائل الاسم المعرَّب

يعرف الاسم المعرب بالوجوه الآتية: \_ أحدها النقل بأن ينقل ذلك أحد أنه اللغة ، والثاني خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو الريسم فان مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي ، والثالث أن يكون أوله نون ثم راء نحو نرجس ، فان ذلك لا يكون في كامة عربية ، الرابع أن يكون آخره زاى بعد دال نحومهندز ، فان ذلك لا يكون في كامة عربية ، الخامس أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو الصولجان والجس ، السادس أن يجتمع فيه الجيم والقاف نحوالمنجنيق، السابع أن يكون خاسياً ورباعياً عاربا عن حروف الزلاقة ، وهي الباء والراء والفاء واللام والميم والنون ، فانه متي كان عربيا فلا بد أن يكون فيه شيء منها نحو سفرجل وقد على وقوطعب أو جحمرش (قال السيوطي هذا ما جمعه أبوحيان في شرح التسهيل)

وقال الفارابي في ديوان الأدب مثل هذا القول، وزاد عليه أن الجبم والتاء لا تجتمعان في كلمة من غير حرف رُكَقي، والجبم والطاء لايجتمعان في كلمة واحدة ولهذا كان الطاجن والطجين مولدين

وقال البطليوسي في شرح فصيح ثعلب، لا يوجد في كلام العرب دال بعدها ذال الا قليل ، ولذلك أبي البصريون أن يقولوا بغداذ باهمال الدال الاولى واعجام الثانية

وقال ابن سيده في الحكم ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية عصفة ، الشينات كلها في كلام العرب قبل اللامات

فأما أمثلة المعرب فأحسم ما بني من المروف المتباعدة المخارج ، وأخف الحروف حروف الزلاقة ، وهي سنة ، ثلاثة من طرف اللسان وهي الراء والنون واللام ، وثلاثة من الشفتين وهي الفاء والباء والمبم ، ولهذا لإيخلو الرباعي والحاسي

منها ،الا ماكان من عسجد فان السين أشبهت النون للصفير الذي فيهاو الغُنَّة التي في النون . فاذا جاءك مثال خماسي أو رباعي بغير حرف أو حرفين من حروف الزلاقة فاعلم أنه ليس من كلامهم (١)وقال الفرّاء يبني الأسم الفارسي أي بناء كان اذا لم يخرج عن أبنية العرب

هذا حال المعرب في تركيبه واعتباره وخصائصه وحكه . والمعرب هذا كثير في كلام العرب وفي علوم العرب قديما وحديثا . والاقتباس عام بين اللغات لا تستغنى عنه أى لغة ما دام العلم مشاعا بين الأمم ، وما دمنا على أبواب العلم وما أو تينامنه الا القليل فهو دائما في نمو واز دياد ، ولا بد أن تزداد معه المصطلحات والمسميات فالتعريب اذاً ضروري لحياة العلم ، ومتى كانت القيود الموضوعة له هي كما يينا وبينه بعد أيضا فلا خوف منه على كيان اللغة ، فإنما اللغة قأمة بحروف معانيها وأفعالها وصرفها ونحوها و بيانها وشعرها وخصائصها التي تمتاز بها ، لا ببضع مفردات غريبة عنها قد التجأت اليها فكسيت بكسائها وطليت بطلائها حتى أصبحت منها وعليها

وكتب العلوم فى اللغة العربية ككتب الفلك والطب والنبات والرياضى والطبيعى والأحجار والتاريخ والجغرافيا والسياسة وتدبير الملك ومصطلح الدواوين مشحونة بالمعرب والدخيل ، مما حدت كثرته ببعض علماء المستشرقين الى وضع ذيول للمعاجم العربية ، حوت ما بطنت أسفارها وما تفرق فى كنوز علومها من كل غريب عنبا دخيل فيها ، كذيل المعاجم العربية للمستشرق الكبير راينهارت دوزى

1 Supplément aux dictionnaires arabes, par R. Dozy, Leyde 1818.

ووضع كذلك كثير من المصنفات الخاصة بالدخيل على اللغة العربية مثل ١ – كتاب الكامات الآرامية الدخيلة على العربية تأليف سيجموند أفرنكل

<sup>(</sup>١) — كتاب المعرب من الكلام الاعجمي للجواليق

1 Die aramaïschen fremdwörter im arabischen, von Siegmond Fraenkel, Leiden 1886.

٢ \_ فى الكلمات الدخيلة فى القرآن تصنيف الدكتور رودلف أدفوراك

2 Ueber die fremdwörter im korân, von Dr. Rudolf Dwôràk, Wien 1885.

٣ \_ في بعض ألفاظ الشعر العربي القديم والقرآن طبع في ليدن

3 De Vocabulis in antiquis arabum carminibus et in corano peregrinis, publice defendet Sigismundus. Frankel, Lugdini Batavorum 1880.

وكذلك وضع علماء المرب المصنفات المختلفة فى الدخيل والمعرب نذكر منها ١ كتاب المعرب من الكلام الأعجمي تأليف الشيخ الأجل الامام الأوحد العالم أبى منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي طبع فى ليبسيك وفى مصر

كتاب شفاء الغليل فيها في كلام العرب من الدخيل للشهاب الخفاجي طبع
 في مصر

٣ رسالة في تعريب الا لفاظ الفارسية لابن كال باشا طبعت في مصر

٤ كتاب المعرَّب من القرآن للشيخ حمزة فنح الله طبع في مصر

· كتاب التقريب لأصول التعريب للشيخ طاهر بن صالح الجزائرى طبع مصر

٦ كتاب الاشتقاق والتعريب لعبد القادر بن مصطفى المغربي طبع مصر

٧ نبذة في التعريب مقدمة لالياذه أومير ُس ترجمة سليان البستاني

٨ وفى كتاب الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى فصل كبير فيا وقع فىالقرآن
 بغير لغة العرب طبع مصر

٩ كتاب الألفاظ الفارسية المعربة لأدَّى شير طبع في بيروت

ولم يقتصر الام عند مستشرق أوروفا على جمع المعرب والدخيل على العربية على عمدوا كذلك الى ذكر الدخيل من العربية أو الفارسية والتركية على لغاتهم والمصنفات في هذا النوع كثيرة جداً نذكر بعضها فمنها

١ - كتاب الأب لامنص في الألفاظ العربية والفارسية والتركية الدخيلة
 على الفرنسية

1 Rémarques sur les mots français dérivés de l'arabe, par Henri Lammens.

٢ — ذيل معجم ليتريه تأليف مرَّسل دفيك

2 Supplément du dictionnaire de la langue Française, par Marcel Devic, Paris 1881.

٣ – معجم دوزي في الكلمات الاسبانية والبر تقالية المقتبسة من العربيــة

3 Glossaire des mots espagnols, portugais dérivés de l'arabe, Leyde 1869.

٤ - الألفاظ السامية الدخيلة في اليو نائية تأليف هنريش ليفي طبع برلين.
 سنة ١٨٩٥

4 Die Semitischen fremdwörter im Griechichen, von Dr. Heinrich Lewy, Berlin 1895.

معجم تصريف الكامات الافرنسية المأخوذة عن العربية والفارسية والتركية تأليف فيهان طبع باريس سنة ١٨٦٦

5 Dictionnaire étymologique des mots de la langue française dérivés de l'arabe, du Persan ou du Turc, par A. P. Pihan, Paris1866.

الحض الكلمات الرومانية التي هي من أصل عربي أو تركيأو فارسي أو عربي تأليف غورغي فوفسةو قيوقائل طبع باريس سنة ١٩١٧

6 Quelques mots roumains d'origine arabe, turque, persane et hebraïque par Gheorghe Popesco Ciócanel, Paris 1907.

اللغات الايتالية والاسبانية والافرنسية والانكليزية واليونانية التي دخلت في اللغات الايتالية واللاطيئية وبالعكس

تأليف القس طوبيا العنيسي الحلبي اللبناني طبع رومة سنة ١٩٠٩ TEthymologie semitische, Roma 1909.

# فصل في حكم التعريب

فالنعريب هو آخر ما يلتجأ اليه في النقل عند مالا توجد كلمة عربية تترجم بها الكلمة الأعجمية أو يشتق منها اسم أو فعل أو يتجوز منها مجاز أو ينحت منها لفظ و فحكم الناقل هنا حكم المضطر يركب الصعب من الأمور ولا ضير عليه وقتئذ

. واللفظ المعرب يتبع قواعد التعريب فى بنائه وتركيبه سواء أشبه العربى من كل وجه ، أو حفظ ما يدل على أعجميته

والمترجم تعترضه في بعض الاحيان من المصاعب ما يحير الفكر ، فقد يصادفه لفظان أعجميان أحدهما يوناني الأصل والثاني لاطيني وكلاهما متحدان في المعنى الأصلي ولكن مدلولا لهم المختلفان ، مثل كلمتي thyrosin ولكن مدلولا لهم المحتلفان ، مثل كلمتي الجُبن والجُبنية باليونانية وتطلقان على مادة منعقدة ناشئة عن المحلال الموادالا ولية proteine وكلمتي proteine هما لاطينيتان بمعنى الجُبن والتجبن وتطلقان على نوع زلال هو أهم عنصر أولى في اللبن ترسبه الأحماض والانفحة ، فالمدلولان مختلفان والكلمات متحدة في المعنى الأصلى لنص الكامة كأن واضعما ضاقت مهم الحيل لايجاد ألفاظ لمكتشفاتهم فعمدوا الى ذلك فها حكيف يكون العمل، فاذا ترجمت الكلمات بلفظ الجبن التبس الأمر وضاعت حقيقة للما ، فعند تأذيكون الأصوب ترجمة احدى الكلمتين بمعناها الأصلى وضاعت حقيقة الجبنية وأما الثانية فيبحث لهاعن لفظ بالوسائل التي ذكر ناها وعند العجز تعرب فيقال الجبنية وأما الثانية فيبحث لهاعن لفظ بالوسائل التي ذكر ناها وعند العجز تعرب فيقال طور ازين مثلاً ، كذلك تعترض الناقل أسهاء النبات مماليس لهمقا بل في العربية أوكان النبات مأخوذاً من اسم مكتشفه فهذا النبات يسعى بأحداً وصافه أوخصائصه كافعل اليونان في تسمية كثير من النبات اذ قالوا المحادة ومعناه الفاضل الفاضل محتشفه الفائل المنات المات النبات المنات النبات المنات المنات المنات المات النبات المات النبات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المات النبات المنات ال

النفساء لانه كان يعطى للنفساء ، وقالوا polypode كثير الأرجل، و Apios الحدق لانه يشبه الحدقة ، Echium رأس الأفعى؛ Myosotis آذان الفار ، Buglosse المانالثور، cynoglosse المان الكلب و Buglosse لسان الفرس، Orobanche خانق الكرسنة وهو الهالوك بمصر، Buph thalmon عين البقر، Staphysagra زيب الجبل، الخ مما لا يحصى، كذلك فعلت العرب في تسمية النبات فقالت أحداق المرضى وآذان الفار وآذان الفيل وآذان الأرنب وآذان الجدى وأصابع الفتيات وأطباء الكلبة لشبهها لمسمياتها ، وبصل الغار قبل أنه يقتل الفار ، وبقلة خراسانية لكثرتها في خراسان ، وبقلة الضب قيل أنها تقتل الضب ، والبقلة الحقاء لنبتها في ممر المياه ، والحالبي لأنه يشغى أورام الحالب، وحب الفقد لانه يفقد النسل فها زعموا، وحشيشة السنور لأنالسنانير اذا رأتما فرحت ، وحشيشة السُّعال، وحشيشة الأفعى تقتل الثعابين وخانق الذئب والنمر ، وخر وب مصرى وهو القرظ وخُمي الكاب له أصل شبيه بالخصى، وخصى الثعلب مثله وخلال مأموني وهو الاذخر لأن المأمون كان يتخلل به . وذنب الخيل . وذنب الفارة وذو ثلاث حبـات . وذو خمــة أصابع . وذو ثلاث ورقات . وذو ألف ورقة . وذو ثلاث شوكات. وذو مئة شوكة . وذو مئة رأس. ورجل الغراب لان ورقه يشبه رجل الغراب. وزنجبيل الكلاب بقلة تقتل الكلاب. وزيتون الأرض لأن ورقه يشبه ورق الزيتون. وسم السمك لانه يقتل السمك . وشجرة الحيات لانهما تأوى اليها . و شقائق النعان سعى بذلك لأن النعمان ابن المنذر حين ولى الحيرة كان يعجبه فنقل اليه ما أملا به البادية وكان يسكنها في زمانه ويسمى الشقيق، وشوكة عربية ، وشوكة بهودية، وشوكة بيضاء ، وشوكة زرقاء ، وشوكة منتنة ، وظفر النسر ، وعصى الراعي يشب غصنها عصى الراعي ، وعنب الذئب ، وعنب الثعلب ، وعود العطاس ، وفلفل القرود ، وقاتل النحل ، وقاتل العلق ، وقاتل أبيه ، سمى بذلك لأن نبته لابجف حتى يطلع آخر ، وقاتل أخيه وهي خصى الثعلب سعى بذلك لائن أصله شبه زينو نتين أحدا هما ممتلئة والأخرىمتشنجة فتظهر المتشنجة وتمتلئ وتتشنج الممتلئة وتذهب، وقاتل نفسه لأنه يأكل نفسه ويغنى وقناً، النعام وهو الحنظل وكرمة بيضا، وكرمة سودا، وكرمة شائكة وكزبرة البئر وكف الضبع وكف الهر، وكف مريم، وكوكبالأرض شجرة تضى بالليل، ولسان الثور ورقه كاسان البقر خشونة ، ولسان العصفور ولسان السبع ولسان الكاب وليف البحر، ومصلح الأنظار لا نه يقوى النظر ومن مار الراعى ومسواك انقرود سميت بذلك لا نها تصبغ الفم اذا استيك بها كا يعرض للقرود، مشط الراعى، ممسك الأرواح، ورد الحير، ورد منتن الح مما لا يعد

وهاك طريقة أخرى أعم نفعاً وأسهل عملاً وهي أن يؤتى بالنبات الغريب مما لا اسم له في الدربية ويستنبت في أمكنة مختلفة من البلد ويترك للفلاح يسميه بحسب ما يجول في ذهنه مما يراه من صفات أو مميزات للنبات وأظن أنه قد حصل ذلك كثيراً في الا يلم الأخيرة في مصر ، أذ استجلبت الى مصر نباتات كثيرة وبُلدت ولم تكن لها غير أسمائها الأعجمية ، فسماها الفلاح أبا خنجر ، وأبا الركب وأبا عين صفراء ، وست الحسن ، وطرطور الباشا الخ من الأسماء التي خطرت في الذهن متناسبة مع صفات أو خواص النبات

أما المصطلحات الكمائية فاسماء المعانى فيها تترجم ولو بكلمتين وأما أسماء الأجناس من العناصر فتترجم او يشتق لها اسم من أحدى صفاتها أوخصائصها كا فعل فى البنات ، واذا اكتسب الاشم الاعجمى شكل العلمية أى صار كاسم العلم فانه يعرب حفظاً لمنزلته العلمية وانسجام المعانى

واما الزيادات والأضافات المميزة اللأجسام بعضها من بعض في أحوالها المختلفة فهي نوعان فما كان منها دالاً على النسبة فانه يلحق به على النسبة العربية وما كان دالاً على صفة فيرسم كذلك مثل

acide sulfurique هن كبريتيك acide sulfureux الحامض الكبريتي « « كبريتوز acide sulfureux محامض الأزوت « « أزونيك acide azotique مامض أزوني « « أزونوز acide azoteux مامض أزوني

حامض الكاور بدلاً من حمض كاور يدريك مناصد عدامض كاوري بدلاً من حمض كاوروز عدامض كاورى ه ه ه مثل مثل معاش كاوروز علم الزيادات الدالة على تنويع العناصر فانها تعرب كما هي مثل مثل المتابع المناودات الدالة على تنويع العناصر فانها تعرب كما هي مثل المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع الكيمياء هذا بحر لاقرار له وألفاظه كلها مرتبطة بعضها ببعض ولما كان علم الكيمياء هذا بحر لاقرار له وألفاظه كلها مرتبطة بعضها ببعض فانه يحسن دائما الموادة في وضع ألفاظة وعدم العجلة في التسمية، والتعريب في أكثر الفاظه محمودٌ، والا اختلط الأمروضاع العلم، فان ما يحسن ترجمته في موضع قد يقبح جداً في موضع آخر ولا يصلح له الا التعريب وهذه مسألة بحلها الذوق

فى بدء النهضة العربية كان النقل يكاد يكون محصوراً فى اللغتين الفارسية واليونانية فضلا عن السريانية التى هى شقيقة العربية وكان النقل أقل من ذلك من الهندية مباشرة ، فكانت تترجم الكتب الهندية الى الفارسية ومن الفارسية الى العربية ، والآن أصبح النقل من الفارسية معدوما وأعنى نقل كتب العلم العصرى وقد اقتبست العربية من الفارسية ما احتاجت اليه ولم يبق فى الفارسية شيء جديد يؤخذ عنها ، وهى نفسها فى حاجة الى الأخذعن العربية فها بختص بالعلم العصرى ، وأما اللغة اليونانية لغة العلم والحكمة فى العصر القديم ، فقد حل محلها الآن لغات أوروفا، فاستبدلت هذه اليوم بتلك اللغة فالاقتباس يقع الآن من لغات أوروفا كالفرنسية والانكايزية والألمانية والطليانية الح وان كانت هذه اللغات الى الآن تأخذ ألفاظها من معين اليونانية واللاطينية

وعليه فانّا سنذكر فيما يلى كيف كانت العرب تعرب الأسم الأعجمي وتنقله الى لغمها ، وهو ما قصدناه بكتابنا هذا وقد وصلنا اليه بالمطالعة الكثيرة ، والاستقراء المتواصل ، حتى اهتدينا الى أصول يمكن اتخاذها قواعد ثابتة للتعريب يقاس عليها ويجرى على نسقها ، وذكرنا عند الاقتضاء كل خاصية من خصائص

تشره العربية بمكن تطبيقها والسير عليها في التعريب ، فأحكمنا بذلك قواعده و نظمنا أساليبه حتى جعلناه دستورا يتبع في كل مصر من بلدان الشرق ، فتصبح الآداب العربية حيثها وجدت متحددة الألفاظ في المصطلحات وكذلك آداب اللغات التي تستمد المعونة من اللغة العربية ، فيسهل العلم وتتوحد مناهجة ويعم فشره باذن الله

# ٢٩ – باب في حروف الهجاء ومقارنتها

قدمنا أن من اللغات التي وقع النقل منها الى العربية أكثر من غيرها قدما هي اللغة اليونانية وكان قياس العرب في التعربب على منطق حروفها ، وعلى ذلك يتعين علينا أن نأتي هنا بالألف باء اليونانية ونردفها بما يقابلها من الحروف اللاطينية وكذلك نطقها بالعربية حتى يسمل تطبيق الحروف عند النقل ومن المعلوم أن الألف باء اليونانية مأخوذة عن الفينيقية وهذه والعبرية سواء وهي اثنان وعشرون حرفاكا يأتي اب ج ده و زح طى اك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت فأخذ اليونان من هذه الحروف تسعة عشر حرفا وأهملوا منها الواو ، والقاف لشبها بالكاف والكاف يقابلها عندهم كبًا وكال اليونانية والباقي من الحروف النينية التسعة عشر عرفا أضافوا اليه خسة أحرف وهي ٥ ٤ ٤ ١ و فصارت حروف الألف باء طليونانية أربعة وعشر بن حرفا فبينها في الجدول الآني:

|                  | ,               |                             |                |
|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| الحروف اليونانية | الحروفاللاطينية | النعلق بالحروف<br>اللاطينية | النطق بالعربية |
| A a              | a               | Alpha                       | ألفا           |
| В в              | b               | Vêta                        | فيت            |
| Γγ               | ġ               | Gamma                       | الله ا         |
| Δδ               | d               | Dselta                      | ذلتا           |
| Εε               | é courte        | Épsilon                     | أبسيلون        |
| Zζ               | ż               | Dzéta                       | زيت            |
| Нη               | è longue        | êta                         | ایشا           |
| Θ 0              | th              | Théta                       | ثيفا           |
| Iı               | i               | Iôta                        | يوتا           |
| Ки               | k               | Kappa                       | كبًا الله      |
| Λ λ.             | 1               | Lambda                      | لذا            |
| Μμ               | m               | Mu                          | مو             |
| Νν               | n               | Nu                          | نو             |
| 王美               | x               | Χi                          | سگسی           |
| 0 6.             | o courte        | Omikron                     | أوميكرون       |
| IÌπ              | p               | Pi                          | بى             |
| P 0              | r               | Rhô                         | 93             |
| Σσ               | s               | Sigma                       | سيجها          |
| Τς               | t               | Taf, Tau                    | تاو            |
| Yυ               | u               | Upsilon                     | أوبسيلون       |
| Φφ               | ph              | Phi                         | في             |
| Xχ               | eh              | Chi                         | خي             |
| Ψψ               | ps              | Psi                         | خي<br>پسې      |
| Ωω               | ô longue        | Omêga                       | أو ميجا        |

# ٣٠ - باب في قواعد التمريب

تذكر في هدذا الفصل قواعد النعريب كما استنتجناها بالاستقراء حسب ترتيب حروف الهجاء اللطينية ونسبق كل قاعدة بالخاصيّة من خصائص اللغة العربية التي تنطبق عليها هذه القاعدة متى وجدت هذه الخاصية

> الابتداء بالكامة العربية خاصية \_ العرب لاتجمع بين ساكنين ولا تبتدئ بساكن الخ

اذا ابتدأت الكلمة الأعجمية المراد تعريبها محرف ساكن وذلك كشير في اللغات الاعجمية فانه نزاد في أول الكامة المعربة همزة قطع أو يحرك هذا الحرف الساكن محركة مثاله:

Tripolis أَطْرَ ابْلَس او طَرَابْلس Platon أفلاطون Grenade أَذْرْنَا طَهُ اوْفَرْ نَاطَةً France أفرنسة او فركسة Flandre أفكار Smyrne أسمرنا (أزمير) Plutarque أفاوطر خس Thrace Thrace Ptolomée أَبْتُلُومَ وُسَ Français أمر أسيس او فر أنسيس Stephan أصفافن Troie أطروط Stoechus اسطُ وس (نبات) chrystophorus أخر صفافور س Plinius أنكلفونس Scordium أَسَّرُ دُونَ (نباتُ) Scineus أَسْتُنَقُور او سَتَنَقُور او سَتَنَقُور او سَتَنَقُور او سَتَنَقُور اللهِ سَتَنَقُور اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله Sponge أسفنج (حيوان) Scille اِشْقَيل (نبات) Scolopendre أَسْقُولُو ُفندريون Styrax اصطرك اسطارك (نبات)

Crètes اقريطش

#### حرف A

اذا وقع في أول الكلمة يرسم همزة واذاكان فيوسط الكلمة وبعده حرفساكن يكتفي بفتح ما قبله واذاكان ما بعده متحركاأو فيالآخر يرسم ألفاً لينة مثال ذلك

Alpes أَلْفُس (جبل) Appolonie أَفْلُونيا Attique

Arcadie أرقاديا Allemagne ألامانية

Andrea أنكساغورس Andrea

ae و ai يرسمان همزة مكسورة أو همزة بعدها ياء في أولالكامة ويرسمانياء في وسط الكلمة وألفًا في آخر الكلمة مثاله

Aelianus إليانوس Agathadaemon أغاثا ذيمون Lucae لوقا ao و au يرسمان ألفا مضمومة أو ألفا مفتوحة بعدها واو سواء كانا في أول الكلمة أو في الوسط مثاله:

Autolycus أطولوقس Ménélaus مانالاوس Chrysaorius خروساوريوس Mauritanie ماوريطانيا

وأحيانا ترسم ao ألفا للتخفيف مثل Laodice لاذيق و A فى أول الكلمة قد ترسم عينا فى بعض الاحيان للتخفيف مثل Ascalon عسقلان (مدينة بونانية بساحل فلسطين) وهدا بناء على الخاصية الآتية من خصائص اللغة وهى الاختلاف فى ابدال الحروف نحو أن زيداً وعن زيداً

#### B حرف

ينقل هذا الحرف الىالعربية باء لأنه فىاللغات الأعجمية يشبه نظيره فىاللغة العربية شبهاً تاماً مثاله

Bérénice بَرَنيقا (بني غازى) Eusebius أوسابيوس Bérénice فُرُوبوس ( ملك ) Sibylla سيبولا (اسم امرأة)

#### حرف C

| أ في اللاطينية | كَبًّا في اليو نانية وينطق كافًّا | Kappa k        | هنا الحرف يقابل ك        |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
|                |                                   | فافاً مثال ذلك | أيضا وينقل الى العربية ف |

|            |           |                         | - 0 0 0   |
|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| أرقاديا    | Arcadie   | قورنتوس                 | Corinthe  |
| سقوتيا     | Scythi€   | قورانی                  | Cyrène    |
| أنطيقور    | Anticyre  | قو قالادس               | Cyclades  |
| سوراقوزا   | Syracuse  | لوقيا                   | Lycie     |
| -          | Canope    | قوزيقس                  | Cyzique   |
| أنقرَه     | Ancyre    | قوس                     | Cos       |
| قنيدس      | Cnide     | طقيطوس                  | Tacitus   |
| خلقيس      | Chalcis   | مرقيان ا                | Marcien   |
| قَفْرْ يان | Cyprian . | ماقذُو نية أوماقاذو نية | Macédoine |
| نيقية      | Nicée     | نقيطا                   | Niceta    |

وفى الكلمات غير اليونانية الأصل اذا كان نطقه كالسين فى لغته يكتب كذلك والحرف المركب CH هو فى اللاطينية يقابل X (خى) فى اليونانية ويحل محله فى جميع اللغات الهندية الأورفية وينقل الى العربية خاء وفى بعض الاحيان كافاً اذا كانت الكلمة يونانية الأصل مثال ذلك

|                 |                     | -                    | -                   |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| خلفذونيه        | Chalcéd oine        | خيوس                 | Chios               |
| خاماسوقر (نبات) | Chamaesyce          | خامابوقی(نبات)       | Chamaepeuce         |
| خالا ا (نبات)   | Chamailea           | خامادفنی (نبات)      | Chamaedaphne        |
| كاذريوس (نبات)  | Chamaedrys          | خاماقىسىس «          | Chamaecissus        |
| خراسيا (نبات)   | Charaseae           | كافيطوس «            | Chamaepitus         |
| كروسيفوس        | Chrysippe           | أرخيلاوس «           | Archélaus           |
| خروساوريوس      | Chrysaorius         | أطوخس                | Eutyches            |
| نطقه كذلك       | ة تنقل شينا اذا كان | وروفية غمر البونانيا | . cb في اللغات الأي |

#### مرف D

يقابل في اليونانية حرف ٨ ( ذلتا ) وعليه اذا كانت الكلمة التي فيها هذا الحرف يونانية الأصليرسم ذالامعجمة واذاكانت غيريونانية الأصليرسم دالا مهملة ويجوز أن تهمل الذال في الكلمة اليونانية الأصل وترسم دالا مثاله

Olympiade ألومفيذا Epidémie أبيذ بمياأ وأفيد بميا Diogène ذيوجانس Epididymus أفيذيذومس Dioteles ذيوطاليس

Dioscorides ذيوسقوريدس Théodosius ثاوذسيوس Macédoine مقذونيا Pindarus فينذارس Laodice لاذيق ماده Médie

#### حرف E

برسم هذا الحرف بالعربية هموزة اذاكان في أول الكامة ، ويرسم ألفا لينة اذًا كان في الوسط وفوقه علامة المد accent ويفتح ما قبله نقط اذا كان خاليا من علامة المد وفي بعض الاحيان برسم ياء وفي آخر الكلمة يرسم ألفا أو ها، مثاله Epiphanus أفيفانوس Elvire أليرا Enpédocles أنباذقلس Erasistratus أراسيسطراطس Cyréne قورانی الله Messéne مانا اغرا Mégare Timée طماوس Pénée فاناوس Attique أطيقي Séverianus سيور بانوس Méroe مارو ني Béotie بوطيا Eratrie أراطريا Léontius لاونطيوس Léontius ثاوفيل Géographe جاوغرافيا (جغرافيا) Théon ثاوُن

Libye ليبوك Théodosius ثاوذوسيوس Homère أوميروس Crètes أقريطش Gregor غريغور Cléopatre قلاوفطره EU هذا الحرف المركب يرسم هزة مضمومة أو بعدها واو وفي الوسط يرسم واواً وقليلا ما يرسم ألفاً مثاله Euares أوارس Eurgates أرغاطس Euphator أوفاطور Europe أوروفا Eutyches أطوخس Eusthate أسطات Theuthron طُوثرُان Euclide أقليس

#### حرف F

هذا الحرف في اللاطينية يقابله ۞ في اليونانية ويرسم فاء بالعربية مثاله France أفرنسة

## حرف 0

هذا الحرف يقابله ٢ فى اليونانية غَمَّا ويرسم فى العربية غينا مثاله Galatia

Mégare أورغاطي Phrygie أورغاطي Eurgates أورغاطي Phrygie أورغاطي Anaxagoras أنبَّنُساغورَ س Anaxagoras أغنور Anagallis أفننور Anagallis أفننور البات) Anagyris أواننكُسُن (ببات) Agalloche أواننكُسُن (ببات) Agalloche أفالوخى (ببات) على أن هذا الجرف يجوز نقله الى العربية وابداله كافاً أو قافاً أو جيا بناء على خاصة في اللغة وهي: إن من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام على خاصة في اللغة وهي: إن من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام

بعض فقد ذكر ذلك أحمد بن فارس وسيبويه وابن دريد في الجهرة وابن درستويه في شرح الفصيح ، قال السيوطي في المزهر الحروف التي يكون فيها البدل في المعرب عشرة ، خمسة يطرد ابدالها وهي الكاف والجيم والقاف والباء والفاء وخمسة لا يطرد ابدالها وهي السين والشين والعين واللام والراء فالبدل المطرد هو في كل حرف ليس من حروفهم كقولهم كربج الكاف فيه بدل حرف بين الكاف والجيم فابدلوا فيه الكاف أو القاف نحو قربق أو الجيم نعو جروب وكذلك فرند هو بين الباء والفاء فمرة تبدل منها الباء ومرة تبدل منها الفاء ، وأما ما لا يطرد فيه الابدال فكل حرف وافق الحروف العربية كقولهم اسماعيل وأما ما لا يطرد فيه الابدال فكل حرف وافق الحروف العربية كقولهم اسماعيل أبدلوا السين من الشين والعين من الهمزة وأصله اسمائيل وكذلك قفشليل ابدلوا الشين من الجيم واللام من الراى والاصل ففجليز ، وأما القاف في أوله فتبدل من الحرف الذي بين الكاف والجيم

وذكر احمد بن فارس ان مثل الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم هي من الحروف التي يجوز فيها الابدال وهي لغة سائرة في اليمن مثل جمَل اذا اضطروا قانوا كمل وقانوا مردكوش ومردقوش ومردجوش وقانوا الكان فارسية ماعدا كندفرى سقناها للتدليل)

#### حرف H

هذا الحرف لا وجود له فى لغة الاغريق ويوجد فى جميع اللغات الأخرى وعليه فانه فى الكمات المتصدرة بهذا الحرف وأصلها يونانى بهمل هذا الحرف عند نقل الكامة الى العربية كأنه لم يكن ويعرب ما بعده بحسب القواعد المذكورة وفى غير ذلك ينقل هاء مثاله:

Hipparque إِفَرُخُس Hostibius أَسطيبيوس Hipparque أُوميروس Héraclée أَرَقليا Hellespont أَرَقليا Hippocrate

Hellas أَلْلَاسُ Herostrates أَرُسُطُرَاطِسِ Hipparchus أَرُسُطُرَاطِسِ Hipparchus أَرْمُسِا Honorius أَنُوريوس Honorius أَنُوريوس Honorius أَسُطُيليوسِ Hadrianus أَرْبُليسِ Herpyllis أَرْبُليسِ على أَنَ العربِ قد أَنْبَتُوها في كلمات قليلة جدا تعد على أَصَابِع اليد فقالوا هَرُقُلِ Hérodote و هَرَقُلُ في Héraclès وهيرودت في Hercule و هرَقُلُ في Hérodote

### حرف ا

ينقل هــذا الحرف الى العربية همزة مكسورة أو بعدها يا، في الابتداء أو تمثل بكسرة في الحرف الذي قبلها أو يا، في الوسط مثاله

Illyrie إيلوريا Isocrate إيلوريا Isocrate أرسطيفوس Aristippus أرسطيفوس Iphicianus أفرقلس Appenin أفانين(جبل) Pericles فسوفش

# حرف [

هذا الحرف يقابل يوتا اليونانية وينقل ياء وفى بعض الاحيان بهمل أذلا كان فى أول الكلمة ويعرب الحرف الذي يليه مثاله:

Jovinianus يوبنيانوس Julianus يوليانُس Juvenalis يوبنالس Jamblichus أمليخوس

#### K حرف

هذا الجرف ينقل قافا وغالبا كافا مثاله : Peri Kineseon فارى قيدَساون (كتاب الحركات لأرسطو) م — م

#### حرف L

هذا الحرف يشابه أمثاله في كلّ اللغات تقريبًا في النطق ويرسم لاما بالعربية مثاله :

Pologne فولونيا Alpes ألفس Hellespont أَلَسَفُنْطُسُ Hellas أَلاّس Apollonie أَفَاوِنِيَا

على ان اللام والراء هما من الحروف الحسة التي لايطرد فيها الابدال كما جاء في الخاصية السابقة التي نص عليها اللغويون، وقد حدث فعلا ان أبدل العرب الراء من اللام عند تعريبهم بعض الأعلام ولكن ذلك قليل جدا مثل Balduin فقالوا بردويل و Roderic قالوا فيه لذريق الخ

#### M -

هذا الحرف ينطق بشكل واحد في جميع اللغات و برسم ميما مثاله :

Ménélaus مانالاوس Ménélaus ألامانيا

Thémistius ثامسطيوس Macédoine ماقاذونية أو مَقَذُونية

### N حرف

Pindares فندارس Pindares أفيفانوس Honorius أنوريوس Andrea

رسم بالعربية نونا مثاله:

Néron

Jiogène

Ephithimon

أفطيعُن

Ancyre

#### حرف 0

برسم بالعربية ألفا مهموزة مضمومة أو ألفا و واواً اذا كان فى أول الكلمة وواواً فقط اذاكان في الوسط أو في آخر الكلمة مثاله :

Oribasius أوريباسيوس Ostanes أوريباسيوس Théophile أولمُفيوس Théophile ثاوفيل Porphyrius أسطيبيوس Porphyrius أسطيبيوس Protagoras خروساوريوس Oisis

#### حرف P

هــــذا الحرف لا يوجد له نظير فى العربيــة ولكنه خاص باللغات الهندية الاروفية وينقل إلى العربية بأقرب الجروف نطقا اليه وهو الفاء بناء على الخاصية الآتية

#### خاصية

قال أحمد بن فارس: حدثني على بن أحمد الصبّاحى قال سمعت ابن دُرَيْد يقول :حروف لاتتكام بها العرب الاضرورة فاذا اضطروا اليها حوّلوها عندالتكلم بها الى أقرب الحروف من مخارجها ، فمن تلك الحروف الحرف الذى بين الباء والفاء مثل بور (بالباء الفارسية) اذا اضطروا قالوا فُور

وأيضا فان الباء والفاء هما من الحروف التي يطرد فيها الابدال مثاله

Porphyrius فورفوريوس Pethion فَتُيونِ Porphyrius أَوْرِقُلْسِ Pythagoras فوثاغورَس Pericles فوثاغورَس Philippus أفلاطون Philippus فيليغوس

Eupatore أوفاطور Antipater أنطيفطر Pénée فاناوس Probus فروبُس Cléopatre قلاوفطره Philipater فللفاط Aristippe أرسطيفوس Hipparque افرخس Chrysippe كروسيفس Pyrrhon فورون Appenin أَفَانِن (جيل) Psophis فسوفس (جبل Alpes ألفس (جبل Paule فولس وأحيانا تقلب باء عربية عند ما يلزم التخفيف مثل Empédocle أنبذقلس Hippocrate ابقراط

#### حرف Q

هذا الحرف يرسم قافا لانه فى موضع C اللاطينية او Ch اليونانية خى مثاله Attique أطيقي Cyzique قوزيُقُس Quintus

#### R حرف

هذا الحرف بماثل اخوانه فى كل اللغات وبرسم فى التعريب راء مثاله Rufus وفس Rufus أرسطوفَنُسُ Rufus أوسطوفَنُسُ Cléopatre أغنور وفى بعض الاحيان تقلب لاماً مثال Roderic لذريق لقرب مخارجهما

حرف S

برسم سينا بالعربية وفي بعض الاحيان صاداً ويرسم شيناً في النادر مثاله

Socrate سقراط Erosistratés أراسيسطراطس Erosistratés أسطات Hypsiclis أفسقلاوس Sclave صقلاب Sclave الفنش Alphonse لبطش Leptes

Simplicius سنبليقيوس Messène مَسَّانا Thémistius ثامسطيوس Stephans اسطفانس او اصطُقُن Sicile صقلية Lascaris اشكرى Crètes

#### حرف T

ينقل الى العربية طاء ونادراً ينقل تاء مثاله

Tati طاطی Titus طیطوس Talent طالنط (۱۲۰ رطلا)

Antipater أنطيفَطر Galatie غالاطيا Timée طباوس Béotie باوطيا

والحرف المركب th ينقل الى العربية ثاء مثاله

Théophraste ثاؤفر سطس Thémistius ثامسطيوس Thèodorus ثاودورس

Théon ثاؤن Thales ثالس Théodosius ثاوذسيوس Thessalus ثاسلوس

اذا تقدم هذا الحرف Th وهو لمانى حرف لسانى آخر مثل S وكالاهما له صفير فينقل Th طاء لنعذر النطق بحرفين متتاليين من نطق واحد مثاله ب Eusthates أسطات Borysthène بور سطاً نس

#### حرف ل

Thapsus ثافسوس Europe أوروفا ينقل هذا الحرفواواً مثاله Lycus لوقوس Mauritanie ماوريطانيا

#### حرف ٧

ينقل الى العربية واواً او باءً مثاله

Valérianus والاريانوس Sévérianus سَوَرُ يَانُوس Sévérianus سَوَرُ يَانُوس Norvège أنرُ إِلَيْهَ Vitellius بيطاليوس Novatus نابالس Juvenalis

Valentianus وَلَفَطِيانُوس Sévères سَوَرَس Sclave صِفْلاب Elvire أَلبِيرة Jovinianus

وفى بعض الاحيان يهمل هذا الحرف فى أول الكلمة ويعرب مابعده مثاله Vesposianus أسفُسيانوس أو يزاد عليه همزة لتسهيل النطق على اللسان مثاله Valérianus أو لاريانوس

#### W ...

هذا الحرف لأوجود له فى اللغة اليونانية ولافى اللغة اللاطينية وأن وجاء فى الاخيرة فهو مقلوب عن حرف V وهو شائع فى اللغات الاخرى المستحدثة من هائين اللغتين فهو يعامل فى النقل الى العربية معاملة حرف V والغالب ان يرسم واوا

> حرف X يرسم بالعربية كما ينطق أى ايكس او أقس مثاله :

Anaxagoras أَنْكُساغُورس Anaximenes أَنْكُسائس

Maximanus مقسيانوس

Maxantius مقسنطيوس Dux دُوقس

#### حزف ٧

ينطق هذا الخرف باليونانية ou, u (أو) وينقل واواً الى العربية أو يضم ما قبله مثاله :

الموريا كycie فروغيا كycie فروغيا كycie فروغيا كycie فروغيا اللهوريا اللهوريا كycie فوقلادس كycie فوقلادس Mysie فورائي كycie فورائي كالمولا كيورائي كالمولود كالموروبيا كيورائي ك

#### حرف Z

ينطق في كل اللغات زاياً وينقل الى العربية كذلك مثاله Zenon زينون

## خاصة

من سنن العرب الحذف، قال ابن جنى (١) قد تحذف الهمزة نحو ناس وأصله أناس فحذفت الهمزة تخفيفا على غير قياس، وأقول أن العرب اتبعت في تعريب الكابات الأعجمية هذه السنة تخفيفا للنطق كدأبهم في التسهيل على لسانهم فقالوا:

Iconium فونية Episcopus أسقف Apamia فامية (بلدة) Eusope زُوفا (نبات) Thessalonique صلونيقًى

#### قاعدة

اذا تشابه كلمتان أعجميتان فى التعريب وان اختلفتا فى رسمهما الأصلى تضاف الى كل من الكلمتين المعربتين صفة تميز احداهما من الأخرى مثاله ضاف الى كل من الكلمتين المعربتين صفة تميز احداهما من الأخرى مثاله (نبات) Hysope (وفا رَطُب (نبات)

## آخر الكلمة المعربة

من الأمثال التي ذكرتها للاستشهاد يرى فرق بين لفظها العربي ولفظها الافرنجي في الانتهاء فهذا الاختلاف البسيط منشؤه أن المعرَّب أعرب عن الاصل اليوناني ولوكتبته على أصله للزمني حروف يونانية ومطابعنا على غير استعداد لذلك على أنه من السهل المطابقة بين الشكلين

وقد استخلصنا قاعدة من ذلك وهي ان كل كلمة تنتهي بمحروف um وكانت يونانية الاصل ترسم بالعربية ون لانها مقاوبة عن on وهو الانتهاء العادى للكلمات اليونانية التي ليست بهذكر ولامؤنث مثاله Amomum أمومُن حَماما (نبات) Ccimum أقيمُن (باذروج) Sisymbrium أمومُن حَماما (نبات) Erysimum أروسيمُن (تودرَى) Myriaphyllum مِرْيا فُلُن (حَرْ فَبل نبات) Lycium وَسيون (ذنبالسبع) Buniun بونيون أرقطيون (نبات) Lycium لوقيون (حُضُض الماء)

#### تنسه

جميع القواعد التي ذكرتها هي التي دل عليها الاستقراء المتواصل وهي لا تخلوا أبداً من استثناء والعمدة فيه على سهولة النطق على اللسان ومقاربته للأوزان والخصائص العربية ، وقد يعترض على بعض تلك القواعد بصور مختلفة أنت بها الكلات في المؤلفات العربية، فدفعا لهذا الاعتراض أقول ان منشأ هذا الاختلاف أحد أمرين، الاول أن التعريب في ابتداء الامركان مطابقا لهذه القواعد وانما كثرة النسخ هي التي أوجدت التحريف والتصحيف

الثانى أنه كلما طال الزمن ضعفت السليقة العربية وأهملت هذه القواعد أو تمهاونوا فيها حتى قر بوا بين المعرب والأعجمي ومجرد النظر في قديم المؤلفات وحديثها والمقارنة بينهما يُثبتان ذلك وبانباع تلك القواعد يسهل جدا تصحيح كثير من المعربات وردُّها الى الوجه الصحيح

وان الكابات التي سقتها أمثالا للتعريب هي أساء أعلام مشهورة في التاريخ والعلم فهي اما عكم على ملك عظيم أو أمير كبير أو فيلسوف مشهور أو على بلد من البلدان أو قطر من الأقطار التي اشتهرت في التاريخ وما كان منها اسما لنبات فقد ذكرت ذلك بجانبه حتى يسهل ادراكه وكلها مأخوذة عن أشهر المؤلفات العربية وأعظمها تدقيقا

وانى لا أدّعى العصمة والكمال فيما ذكرت فقد أكون سهوت عن شيء أو غابت عنى أشياء فلى من حلم أهل الفضل وتسامحهم أكبر شفيع

تم تبييضه فى ليلة الأربعاء المان بقين من المحرم سنة اثنين وأربعين وثلاثمئة وألف من الهجرة النبوية الموافق أربع خلت من شهر سبتمبر سنة ١٩٢٣

والحمد لله على كل حال



# ييان الخطأ والصواب

| صفحة | سطر  | صوابه    | خطأ      |
|------|------|----------|----------|
| 0    | 15   | انتزعته  | انتزعته  |
| 0    | Y    | تذليله   | التذليله |
| ٧    | 10   | والارهاف | والأرهاق |
| 12   | 18   | والتاء   | والثاء   |
| 17   | - 11 | and a    | فعلة     |
| 17   | 74   | بحذف     | بحزف     |
| 79   | 17   | تؤويه    | تؤوية    |
| 77   | 19   | مُخْرِج  | مخرج     |
| 00   | 17   | وعا      | ليسوهم   |
| 77   | 19   | الالميين | الالهين  |
| 79   | 9    | رأيهم    | دائيهم   |
| ٧١   | 17   | طبيعتين  | طبعتين   |
| ٧٦   | 74   | هجة      | āb       |
| VA   | 19   | الحاميين | الحامين  |



# - ۱٤٧ -فهرست

|                                                                    | اصنحة |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| خطبة الكتاب                                                        | 0     |
| ١ _ باب القول في أصل اللغة العربية                                 | ^ ^   |
| تكوير الائصل للدلالة على تكرير الفعل                               | 10    |
| ٢ _ باب القول في معنى اللغة                                        | 17    |
| ٣ _ باب في علة تسمية العرب                                         | 14    |
| ٤ _ باب في موطن اللغة العربية                                      | 17    |
| ٥ _ باب في علة سكن البوادي من عرب البدو وغير هم                    | 74    |
| ٦ _ باب في النسب في العرب                                          | 40    |
| ١ _ فصل في طبقات الانساب                                           | 79    |
| ٢ _ فصل في تسلسل النسب                                             | 44    |
| ٣ _ فصل في العرب القحطانية                                         | 44    |
| ٤ _ فصل في العرب العدنانية                                         | 47    |
| ٧ _ باب في لغة جزيرة العرب واختلافها                               | ٤٢    |
| ١ _ فصل في اختلاف لغة العرب                                        | 20    |
| ٢ _ فصل في المدموم من اللغات                                       | ٤٧    |
| ٨ _ باب في مراتب كلام العرب                                        | ٤٨    |
| ٩ _ باب في بلاغة القرآن                                            | 0.    |
| ١٠_ بأب في اللغة العربية بين اللغات                                | 0 5   |
| 1.00 - 1.00 - 1.00                                                 | ov    |
| ١١ ـ باب في القول في مهد الساميين ١٦ ـ باب في تقسيم اللغات السامية | o.A.  |
| ١ _ فصل في تقسيم اللهجات الآرامية                                  | ٦.    |
| ١٣ باب في السبب الداعي الى نقل فلسفة اليونان ب                     | 74    |
| وعلومها الى اللغة السريانية قبل النهضة العربية                     |       |
|                                                                    | ٧٢    |
| مدارس التعليم عند السريان                                          | YŁ    |
| ١٤ - باب في اللغات السامية الجنوبية                                | 14    |

|                                                       | صفحة |
|-------------------------------------------------------|------|
| ١٥ _ باب في اللغة العامية أو الدارجة                  | ٧٦   |
| ١٦ _ باب في القول في العربي الجنوبي                   | YY   |
| ١٧ _ بابق القول في تدوين اللغة واستنباط النحو والصرف. | 74   |
| فن النحو                                              | ٨٣   |
| فن التصريف أو الصرف                                   | AY   |
| فن اللغة                                              | AA   |
| ١٨ _ باب في القول في فضل اللغة العربية                | 91   |
| الكناية                                               | 94   |
| الشعر                                                 | 95   |
| العروض                                                | 95   |
| الأمثال                                               | 90   |
| ١٩ _ باب في القول في اتساع اللغة العربية              |      |
| ١٦ _ باب في الكتابة العربية                           | 90   |
|                                                       | 99   |
| ٢١ _ باب في حاجة العرب الى التعريب.                   | 1    |
| نقل الدواوين الى العربية                              | 1.4  |
| اتساع دائرة النقل والترجمة                            | 31.5 |
| ٢٢ _ باب في الدلالة الكتابية على الحروف الاعجمية      | 1.9  |
| ٣٣ _ باب في النقل من اللغات الأعجمية الى العربية      | 117  |
| ٣٤ _ باب في القول في الترجمة                          | 112  |
| ٢٥ _ باب في القول في الاشتقاق                         | 115  |
| ٣٦ _ باب القول في المجاز                              | 114  |
| ٢٧ _ باب في القول في المنحت                           | 119  |
| ۲۸ _ باب القول في التعريب                             | 14.  |
| في دلائل الاسم المعرب                                 | 171  |
| فصل في حكم التعريب                                    | 140  |
| ٢٩ _ باب في حروف الهجاء ومقارنتها                     | 179  |
| ۳۰ _ باب في قواعد التعريب                             | 14.  |

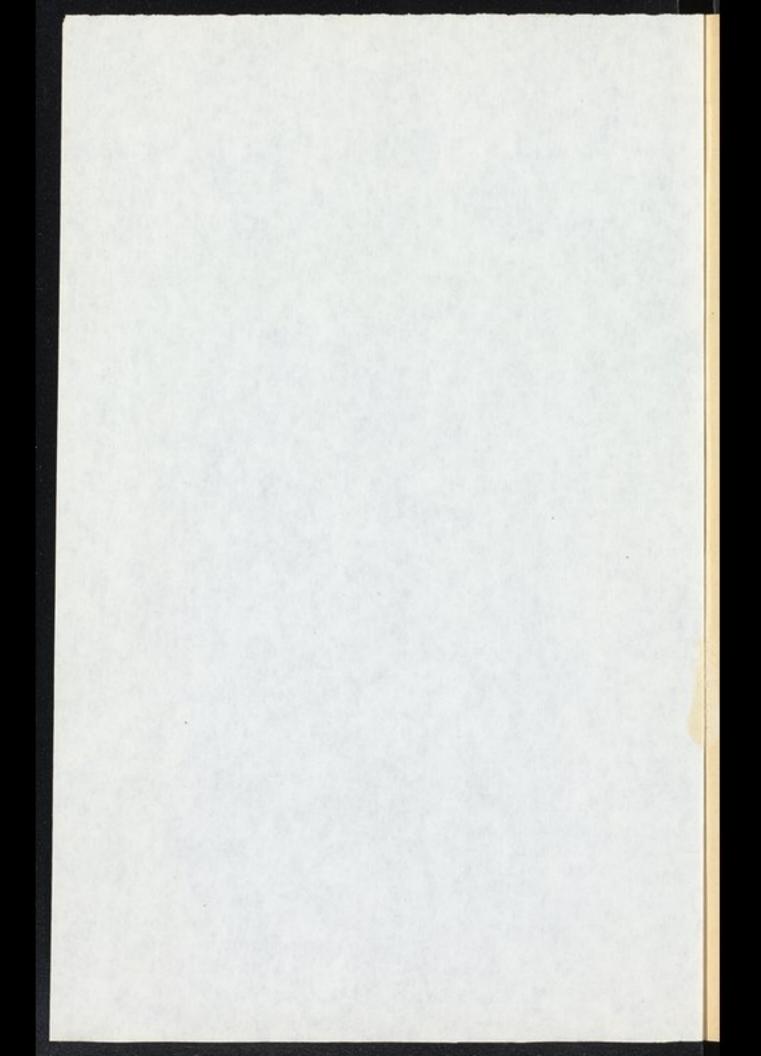





PJ 6075 .A49 1923

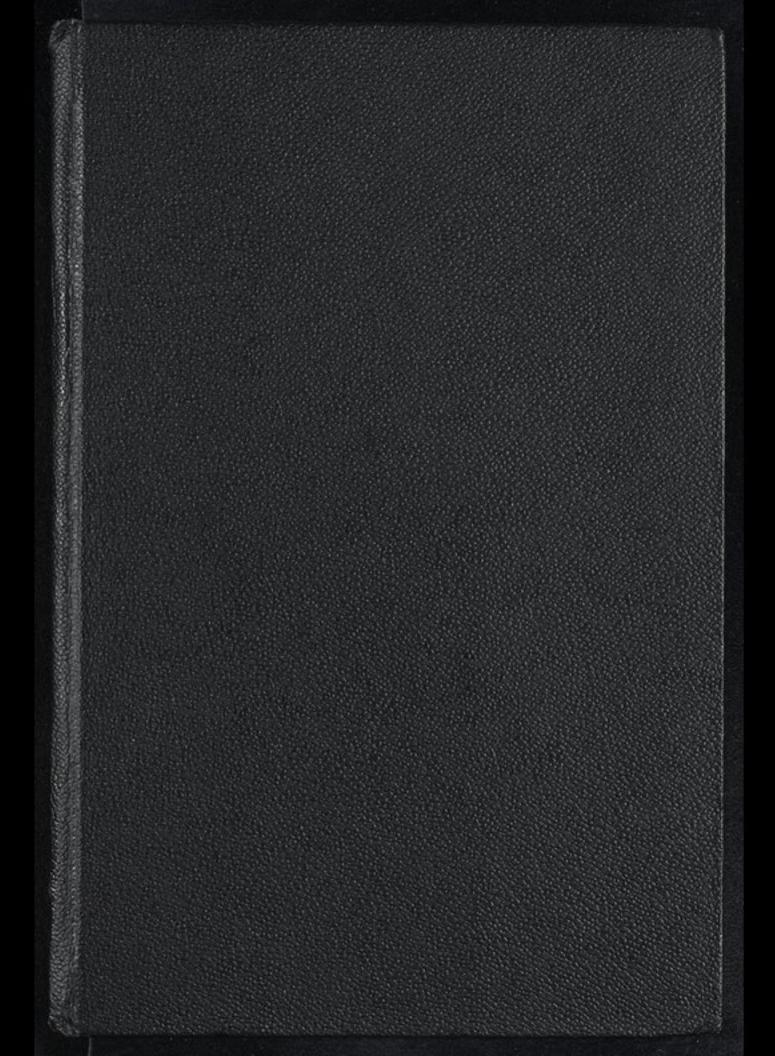